

يَجَنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَىٰ

لَلِمُ زُو ٱلرَّابِعُ

هَاذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَاي*شُ*مَح<sub>ِ</sub>بِتَصوِيرِهِاأُولِسَخهَا

دارابن الجوزي

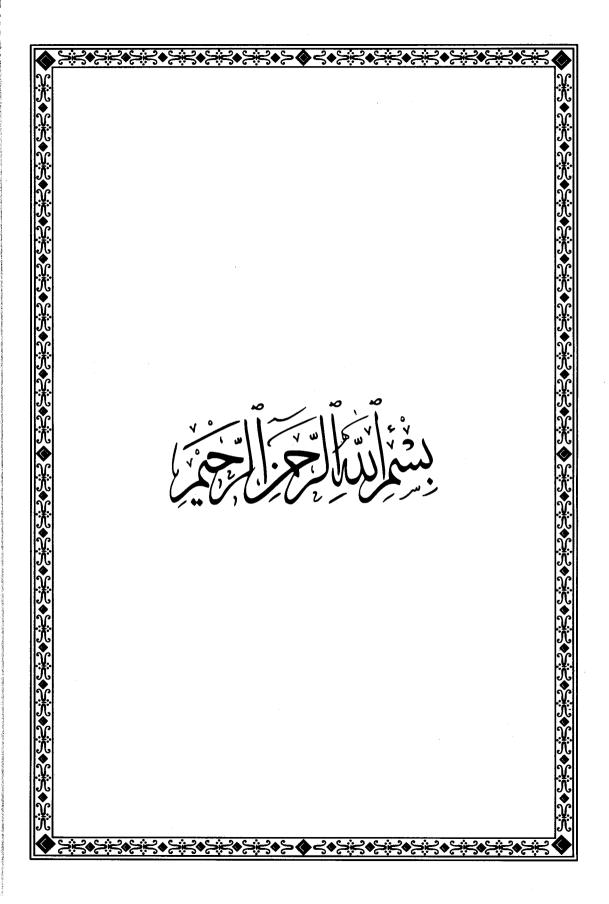

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَطْلِهِمْ

### بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾

١١٦٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ.

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾

المَّنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ وَلَاكِن إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَنَ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِى اللهُ وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَالِ بَنَ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِى إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ الدَّاهِيَ.

#### بَابُ: ﴿إِنَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴾

النَّاسِ (٣). فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ اللهِ إِلَّا فَكُهُ: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ مَعَلَمُ حَبَيْهُمْ هَلَاكَ ﴾. وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ (٣). فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةً،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَك.

قَالَ: يَا سَارَهُ النِّسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي ('')، (فَلَا تُكَذِّبِينِي). فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللهِ لِي، وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتِ اللهَ، فَأُطْلِقَ، ثُمَّ تَنَاوَلُهَا الثَّانِيَةَ، فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي، ولَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ اللهَ، فَأُطْلِق، ثُمَّ تَنَاوَلُهَا الثَّانِيَةَ، فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي، ولَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ فَأُطْلِق، فَلَاعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي فِلْطُلِق، فَلَاعَانٍ (''). فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتُهُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، (فَأَوْمَا بِيَدِهِ) ("): مَهْيَا؟ فَالنَّ : رَدَّ اللهُ كَيْدَ (الْكَافِرِ، أَوِ) الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوضَا وَتُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلّا وَتُعَلِيْ رَفَالَتْ. وَلَيْهِا فَقَامَتْ تَوضَا أُو مَلَى ذَوْجِي؛ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِي قَتَلَتُهُ! فَأَرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا...

#### بَابُ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى ﷺ

رَوَايَةٍ: أَيْ أَبَا عَبَّاسٍ، (جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ!) - إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ! مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ! فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُ اللهِ! حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ مُوسَى فَقَالَ: كَذَبَ عَدُو اللهِ! حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>(٤)</sup>، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ، قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>(٤)</sup>، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ،

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وإِنْ
 يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ.

وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَّى،) فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدُنَا خَضِرٌ \_. قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَمَنْ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا(١)، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّهْ. وَأَخَذَ حُوتًا، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى (وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: الْحَيَاةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مَاثِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيِيَ، فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ)، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، ﴿ فَأَنَّفَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾، فَأَمْسَكَ اللهُ عَن الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ \_ فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلَ الطَّاقِ \_، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ﴿قَالَ لِفَتَنَاهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴾. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَينِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَّا﴾، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلَهُمَا عَجَبًا، قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا ﴾ رَجَعًا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ (٢)، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبِ (٣)، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ (٤) قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَالِحًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَهُنَا وُصِفَ لِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا. أَوْ قَالَ: عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟.

نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي ﴿ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾. قَالَ: يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: هَلْ أَتَّبِعُك؟ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْىَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يَحُطُ بِدِ خُبْرًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْرًا ﴾. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُ بِغَيْر نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ (نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ)، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. (إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ) فَنَزَعَ لَوْحًا. (قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ)، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟! قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِلُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقِنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾. فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا)، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ﴾ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: زَاكِيَةً ـ ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُّ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا ۞ (١) قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ مَاثِلًا، أَوْمَأَ بيَدهِ هَكَذَا، قَالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ! ﴿ لَوْ شِئْتَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى! لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَب، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي.

لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرًا() إِنَّ قَالَ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ (٢) سَأُنَيِتُكَ بِنَأُولِلِ مَا لَدَ تَسْتَطِع عَلَيْهَ صَبَرً فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْهِ مَبْرُكِ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾ صَالِحَةٍ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾ صَالِحَةٍ ﴿ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ ﴿ وَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾ صَالِحَةٍ ﴿ وَعَلَيْ اللهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ (٣).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ).

### بَابُ فَضُلِ مُوسَى وَيُونُسَ ﷺ

الْمُطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِا أَعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِا فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْمُشَرِ، وَالنَّبِيُ عَلَى الْمُشَرِ، وَالنَّبِي عَلَى اللهُ فَلَانِ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: لِمَ لَطَمْتَ الْقَاسِم! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَمَا بَالُ فُلَانِ لَطَمَ وَجْهِي؟ فَقَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهِهُ؟ فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِي عَلَى حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُفَصِّلُوا بَنْ فَي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي اللَّرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ (وَفِي بَنْنَ الْلُارْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ (وَفِي بِوَايَةٍ: بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ)، فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْقِ، اللهُ وَايَةٍ: أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ وَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ أَبُواهُ عَظَفَا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُواهُ عَظَفَا عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُويْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بن مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُ النَّبِيِّ عَلِيهَ النَّبِيِّ عَلْ النَّبِيِّ عَلْ النَّبِيِّ عَلْ النَّبِيِّ الْعَبْدِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ: (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشِ).

#### بَابُ وَفَاةٍ مُوسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

المَوْسَى اللّهِ الْمَوْتِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مَبْدِ مُوسَى اللّهِ الْمَوْتِ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ: (٣) يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ: (٣) يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَثْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَا خَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ الْأَرْشِ عَنْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ.

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾

١١٧٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ للهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْتُهُ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَفَقَأَ عَيْنَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ...

يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ حَلِيلِ اللهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ مَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: تَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَقَع فِيهِ -، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ) ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَيَأْتِي هَوُلَاءِ بِوَجْهٍ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّهِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى» \*

النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَيِّ -، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ (١)، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ.

#### بَابُ: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ.

### بَابُ قَوْلِ عِيسَى ﷺ؛ «آمَنْتُ بِاللَّهِ،\*

ابْنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ (عَيْنِي)(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: نَفْسِي.

### كِتَابُ نَضَائِلِ الصَّمَابَةِ

# مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرٍ ضَطَّيَّه \*

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ، لَا تَحْذَزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾

الْغَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ وَ اللهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَادِ، فَرَأَيْتُ اللهُ ا

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا﴾

الْمِنْبُرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا الْمِنْبُرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ. فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! (فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ! يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ بَيْنَ أَنْ يُرْبُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ الْمُخَيِّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ بَيْنِ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ الْمُخَيِّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ هُو أَعْلَمَنَا مَلَى اللهُ عَنْ فَي وَاللهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمُتِي (وَلِي يَوْلَى النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَتِي (وَلِي يَوْلَى النَّاسِ عَنْ وَاللَهُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ أُخُونَ أُنِي الْاسَلَامِ (وَمَودَتُهُ أَنِهُ الْمَالِمِ فَي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكُرٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِنْ خِلَّهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَأَثْنَى الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ عَلَيْ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ أَمَنَ عَلَيْ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي.

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ عَلِيْ الْبَعْدُ اللهِ عَلِيْ الْبَعْدُ اللهِ عَلِيْ الْبَعْدُ اللهِ عَلِيْ الْبَعْدُ اللهِ عَلِيْ الْمُنَّةِ خَلْنَهُ الْبُرِ الْمُنَّةِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ ؟ أَنْزَلَهُ أَبًا. يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ).

### بَابُ وَصُفِ النَّبِيِّ عَلِي لَهُ بِالصِّدِّيقِ \*

(۱۱۷٦ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ) (١) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَعِدَ (أُحُدًا) (٢) وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ وَعُمْمَانُ عَلَيْهِ (٣)، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: الْبُتْ (أُحُدُ)؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِيقٌ وَشَهِيد (انِ).

# بَابُ فَضُلِ أُبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ عَنْهُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّبِيَّ عَنَهُ عَلَى جَيْشِ الْعَاصِ وَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ فَقُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ

وَفِي حَدِيثِ جُنْدُبِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ قَالَ: إِنِّي أَبْرَأُ
 إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لائَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: حِراءً. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ.

الْخَطَّابِ. فَعَدَّ رِجَالًا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ . وَايَةٍ: ثُمَّ نَتُرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ).

(وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ. - وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ - قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

### بَابُ إِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى اسْتِخُلَا فِهِ \*

١١٧٨ \_ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم هَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ عَالَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ. قَالَ عَلَيْ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

١١٧٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: (وَارَأْسَاهُ!) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُو لَكِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَيْ الْأَكُلِيَاهُ! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُكَ تُحِبُّ مَوْتِي! وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ!) لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ!) لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ!) لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ ارَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ؛ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَذُفَعُ اللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَذْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَالُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَالُونَ ، أَنْ يَقُولَ الْقَافِلُونَ ، أَنْ يَقُولَ الْفُومِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَالْبَى اللهُ وَيَلْفَعُ اللهُ وَيَالْمَوْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَالْفَافِلُونَ ، أَنْ يَقُولَ الْفُومِنُونَ ، أَنْ مُولِي اللهُ وَيَالُونَ اللهُ وَيَالُونَ ، أَنْ يَقُولَ الْمُؤْمِنُونَ ، أَنْ يَالَعُ لَقُلْ اللّهُ وَيَالْفَعُ اللهُ وَيَالْفَافِلُ اللّهُ وَيَالُونَ ، أَنْ يَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَيَلْ اللهُ اللهُ وَيَالَعُونَ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ، وَيَقُولُ قَائِلُ: أَنَا أَوْلَى! وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

### بَابُ مَا فُضًلَ بِهِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْ\*

الطُّبْحِ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً وَفِي رِوَايَةٍ: الطُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا ـ (إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا)، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ. فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! (١) بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ عِلَقْنَا لِلْحَرْثِ. فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! (١) بَقَرَةٌ تَكلَّمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ وَمَا هُمَا ثَمَّ ـ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا لِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ وَمَا هُمَا ثَمَّ ـ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا اللَّهُ بُنَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ فَقَالَ لَلُهُ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَّ عَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمُا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمُا هُمَا ثَمَّ . وَمُا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ . وَمُا هُمَا ثَمَّ . وَمَا هُمَا ثَمَّ .

الله عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَيْهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ (٢) وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلّا رَجُلٌ آخِذُ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ: مَا حَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَنْقَى الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ لَأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (ذَهَبْتُ) (٣) أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَذَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَذَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَعَجُّبًا وَفَزَعًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيُثْنُونَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: جِئْتُ.

# مَنَاقِبُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ مُنَاقِبُ

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالدِّينِ \*

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّدِيِّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيِّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيِّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. وَمُنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّينَ.

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالْعِلْمِ\*

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

### بَابُ إِشَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ بطُّولِ اسْتِخَلَا فِهِ \*

النَّاسُ بِعَطَنٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجُّورُ النَّاسُ وَالْمَ الْحَاسُ اللهُ عَلَى قَلْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالْجَنَّةِ \*

١١٨٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اَنْحُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى

جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ظَلَيْهُ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ظَلَّيْهُ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ؟.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: بِقَصْرٍ (مِنْ ذَهَبٍ).

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِسُلُوكِ الشَّيْطَانِ فَجًّا غَيْرَ فَجِّهِ\*

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرِيشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، وَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ مَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ عُمَرُ وَ اللهِ عَنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللّهِ عَنْ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللّهِ عَنْدِي عَنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَاءِ اللّهِ عَنْدِي وَلَا تَهُبْنَ رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ! ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ اللهِ عَلَى عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا تَهْبُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ عَلِي لَهُ بِالْإِلْهَامِ \*

١١٨٧ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ)، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

### بَابُ مُوَافَقَتِهِ لِلْوَحْيِ\*

١١٨٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (مُصَلِّى! فَنَزَلَتْ: ﴿ وَأَغِّذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّى ﴾). وَآيَةُ الْحِجَابِ، (١) (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيْلِهِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿ عَسَىٰ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيْلِهِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿ عَسَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١١٨٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ بَنْ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّمَ سَبْعِينَ مَنَّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ : ﴿ السَّتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَسَالًى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَأَذِيدُهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّبْعِينَ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ! قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِّى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَهُ اللهِ ﷺ، وَتُبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ. وَفِيهِ: قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ).

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. وَفي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَفِي أَسَارَى بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

رُكْبَتَيْهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ).

### بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ وَاللَّهُ

١١٩٠ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا. فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أُرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ ـ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ \_ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ \_ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ \_، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا أَبُوبَكْرِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: اثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَمِدَ اللهَ،) فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا \_ يُرِيدُ أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: الْهُنَ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ. فَجِئْتُ فَقُلْتُ: الْخُلْ، وَبَشِّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِالْجَنَّةِ. (وفِي رِوَايَةٍ: فَحَمِدَ اللهَ،) فَلَاحَلَ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي الْفَفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجُعْتُ فَجَلَسُتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ. فَجَاءَ إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. فَقُلْتُ: عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجَنَّةُ، فَقَالَ: الْمُلْنَ لَهُ، وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ بَلُوى تُصِيبُهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: (فَحَمِدَ اللهَ) ثُمَّ قَالَ: (١) اللهُ المُسْتَعَانُ .، فَي مَلْ الشِّقِ الْمُسْتَعَانُ .، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخَرِ. قَالَ سَعِيدُ فَذَكَلَ فَوَجَدَ الْقُفَ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ. قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَتَّةِ: فَأَوْتُهُا قُبُورَهُمْ.

# مَنَاقِبُ عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلِيُّهُ

### بَابُ مَنْزِلَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

الما عنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍّ بَعْدِي؟(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: اللَّهُمَّ صَبْرًا وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ، لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - وَذَكَر: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ... وَلأُعْطِينَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَخَتُ مِنْهُنَّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ... وَلأُعْطِينَ الرَّالَةَ مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّالِيَةُ... - وَلَمَّا نَوْلَتُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَنْعُ أَبْنَاهُ مَا وَأَنْكَاهُمُ كُولُهُ اللهِ ﷺ عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَوُلاهِ أَهْلِي.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ»\*

المُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ خَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، لَا عُطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ خَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُه الله عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُو يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيَلِ فَلَى رَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، فَرَا حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، فَوَاللهِ مُعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَا لَهُ عَلَى يَعْرَبُوهُ مَنْ مَنَ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَيَلَ عَلَى يَعْرَبُ لَكَ عَلَى بِسَاحَتِهِمْ، فَوَاللهِ أَلَا اللهُ بِي اللهُ بِي اللهُ بِي اللهُ بِي اللهُ بِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فِيهِ، فَوَاللهِ لَكُنْ يَهُ فِي اللهُ بِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رَهُ اللَّهِ عَلِيُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ، فَأَتَنْتُ عَلِيًّا، فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَنَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَهِ فَبَرَأَ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ: قَدْ عَلِمَ مَنْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلِ مُجَرَّبُ وَقَالَ: وَذَا الْحُرُوبُ أَفْ بَلَتْ تَلَمَّ اللهِ السِّلَاحِ بَطَلِ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَفْ بَلَتْ تَلَمَّ اللهِ اللهَ اللهُ ال

فَقَالَ عَلِيٌّ وَإِلَيْهُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُنَّا السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: «أَبَا تُرَابِ» \*

### بَابُ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ\*

الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيثِهِمَا.

ُ (وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ؛ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ).

### بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ ﴿ إِنَّ الْعَوَّامِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٍّ الزُّبَيْرُ.

١١٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّسَاءِ (١)، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي أُطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ، وَأَطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ.

فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ، رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ؟ فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

المَّابَهُمُ ٱلْقَرِّةُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّةُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُدْوَةَ: يَا ابْنَ أَخْتِي! كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَخْتِي! كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمْ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَخْدِ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا؛ قَالَ: مَنْ أَصَابَ يَوْمَ أُحُدِ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا؛ قَالَ: مَنْ يَدْهِمُ أَبُو بَكْرٍ يَلْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا. قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزَّبَيْرُ فَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا. قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزَّبَيْرُ فَيْهُمْ).

# بَابُ مَنَاقبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَهِمْ

الْمَدِينَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي ﷺ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ! إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، جِئْتُ لَأَحْرُسَكَ (١). وَنَامَ النَّبِيُ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ.

١١٩٩ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَهِ اللهِ قَالَ: (نَثَلَ) لِيَ النَّبِيُّ ﷺ (كِنَانَتُهُ) يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَيكَ. فَدَعَا لَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ، فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ، فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَيْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ظَيْهُ.

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بَنِ الْجَرَّاحِ وَاللَّهُ

نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَا: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ فَقَالُوا: ابْعَثْ لَلَا يُحَبُّ أَمِينًا فَقَالَ: لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ (۱). فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمِينٍ (۱). فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ. قَالَ أَعْدَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ؛ فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَعْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينُ هَذِهِ الْأَمَةِ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللهُ اللهُ الْكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ،....

### بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ ﴿ إِنَّهُ

الآوسي قَالَ: خَرَجَ النَّبِي عُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَالَىٰ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْا، فَقَالَ: أَثَمَّ لُكُعُ؟ أَثُمَّ لُكُعُ؟ فَحَبَسَتْهُ شَيْتًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي عُنْقِهِ السِّخَابُ) حَتَّى عَانَقَهُ (وَقَبَّلَهُ)، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَحْبِبُهُ، وَأَحِبَ مَنْ عُنْقِهِ السِّخَابُ) حَتَّى عَانَقَهُ (وَقَبَّلَهُ)، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَحْبِبُهُ، وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدُ أَحْبُ إِلَيَّ مِنَ يُحِبُّهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيَ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: حَقَّ أَمِينٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَس ﴿ إِنَّهُ الْهَالَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا:
 ابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا يُعَلِّمْنا السُّنَةَ وَالإِسْلَامَ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ...

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ).

(وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِلَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا، فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا).

#### بَابُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةً ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

البيع جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِنَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَرْعُمُ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِنَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ! فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ! أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّتَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةً بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوعَهَا، وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَتَرَكَ وَاللهِ لاَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْ الْخِطْبَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اللهِ اللهِ عَلْقُ اللهِ عَلْمَ الْمَنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْ الْخِطْبَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِمَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْمِنْبَوْدِ فِي أَنْ يُعْلَى الْمُنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِمَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بُنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ اللهُ الْمَنْ بُنِ الْمُغِيرَةِ لَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَفْرَبَ مِنْ حُزْنٍ \_. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوفِّيَ عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوفِّيَ فَلْتُ لَهُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ: أَمَّا اللَّنَ فَنْعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ اللهَ وَالْمُو الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَرْزِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَرْزِينِ : أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَرْزِينِ : أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَرْزِينِ : أَنَ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ النَّالِينَةُ مَرَنِينَ ، وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَلَاقَتِي اللهُ وَاصْبِرِي، فَلِأَى اللهَ يُرْفِي اللهَ وَالْ أَهُلِ بَيْتِهِ أَنْهُ وَيَعْ سَارًنِي اللهَ وَالْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْبُعُهُ ؛ فَصَحِكْتُ.

#### مَنَاقِبُ عَائِشَةَ فَيْ اللهُ اللهُ

# بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا فِي الْمَنَامِ قَبْلَ زَوَاجِهَا \*

الْمَنَامِ (مَرَّتَيْنِ) (١) إِذَا (رَجُلٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ الْمَنَامِ (مَرَّتَيْنِ) (١) إِذَا (رَجُلٌ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هِنَ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

# بَابُ تَلَطُّفِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهَا\*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنِّي الْأَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَا أَيْنَ وَالْمِيةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثَلَاثَ لَيَالٍ.

تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ خَصْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

١٢٠٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِهُمْا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسُرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، (فَيَلْعَبْنَ مَعِي).

### بَابُ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا\*

النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. عَائِشَةَ؛ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةٍ.

المَّرْبُ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِرْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَسَوْدَةُ، وَالْحِرْبُ الآخَرُ: أَمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِرْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُكلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا نُرِيدُ الْحَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ -، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا الْحَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ -، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا اللهِ عَنْ وَالَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ بَنُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ! فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! أَلا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُ قَالَتْ: بَلَى (٢). فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ. فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ (٣)، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ﴿ اللهُ اللهُ

# بَابُ اسْتِبُطَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَوْمِهَا، وَوَفَاتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا \*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي مَرَضِهِ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا خَدًا؟ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي مَرَضِهِ: وَايَةٍ: ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ: فَأَحِبِّي هَلِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَكَلُّمُهُ فِيهَا أَبَدًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطَّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَثْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم: فَاسْتَأْذَنَتْ وَهُوَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا، فَأَذِنَ لَهَا.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا. قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ.

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِمٍ: وَتَبَسَّمَ.

يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ؛ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ، فَتَنَاوَلْتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، فَقَصَمْتُهُ، وَنَفَضْتُهُ، وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَنَّ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ، فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَّهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ!). وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ<sup>(١)</sup>، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ. وفي رواية: فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: رَفَعَ يَدَهُ، أَوْ إِصْبَعَهُ). وَفِي رِوَايَةٍ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، (ثَلَاثًا)<sup>(٣)</sup> وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيِّرُ. قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ: قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الآيةَ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَذْهِبِ الْبَاسَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَلَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.

فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ). (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوفِّقِي فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لأَحَدِ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لأَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ) ـ قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

#### بَابُ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْرَةِ\*

نَسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةُ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى جَمَلِ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ، عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزُلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا، أَوْ لَلَهُ شَيْئًا.

#### بَابُ فَضْلِهَا عَلَى النِّسَاءِ \*

الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

### بَابُ إِقْرَاءِ جِبْرِيلَ عَلَيْهَا السَّلَامَ \*

الله عَنْ عَائِشَة هَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ مَائِشَة هَا لَكُ رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: رَسُولُكَ...

وَرَحْمَةُ اللهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَرَكَاتُهُ). قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى.

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا: «أَنَا لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ» \*

١٢١٣ ـ عَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَالَمُدُنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ غَثِّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلِ<sup>(١)</sup>، لَا سَهْلِ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةً. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِن اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبِ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْع، وَمَا أَبُو زَرْع؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلاَ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيًّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٌ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ، وَأَطِيطٍ، وَدَائِسِ وَمُنَقّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَغْرٍ.

أَبِي زَرْعِ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعِ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعِ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلُ شَطْبَةِ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي وَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلُ شَطْبَةِ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمُهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تَمْلُأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيئًا، وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: حَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا ولَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا ولَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجلًا سَرِيًّا، وَالْخَرْ بَعْ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ رَائِحَةٍ (\*) زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ رَائِحَةٍ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَبُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأَمْ زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأَمْ زَرْعٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأَمْ زَرْعٍ .

### مَنَاقِبُ خَدِيجَةً وَإِيَّا \*

### بَابُ خَيْرِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا \*

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا خَلِيجَةُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ (٣).

### بَابُ شَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِالْجَنَّةِ \*

النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ذَابِحَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

### بَابُ صِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ لأَهْلِ وُدِّهَا\*

النّبِيِّ عَلَى أَحْدِ مِنْ نِسَاءِ النّبِيِّ عَلَى أَحْدِ مِنْ نِسَاءِ النّبِيِّ عَلَى أَحْدِ مِنْ نِسَاءِ النّبِيِّ عَلَى خَدِيجَة، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النّبِيُ عَلَيْ يُكْثِرُ وَكُرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشّاةَ، ثُمَّ يُقَطّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خِدِيجَة، (فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ! خَدِيجَةً، (فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ! فَيُقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ)(۱). وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَزَوَّجَنِي فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ)(۱). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: تُوفِي يَوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: تُوفِيتَ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَحْرَجِ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ (۲). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُرْوَةُ: تُوفِيتَ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَحْرَجِ النّبِيِّ عَلِيْ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ).

#### بَابُ حُسْنِ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا\*

المُعَنَّ عَائِشَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، (فَارْتَاعَ) لَلْهِ أَخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، (فَارْتَاعَ) لِذَلِكَ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةً، (فَارْتَاعَ) أَلَّ لِذَلِكَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةً. قَالَتْ: فَغِرْتُ؛ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَالَةً. قَالَتْ: فَغِرْتُ؛ فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ فَوَيْسٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا؟.

#### بَابُ مَنَاقِب زَيْنَبَ عِيًّا \*

١٢١٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةً! فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَتَزَوَّج عَلَيهَا حَتَّى مَاتَتْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَارْتَاحَ.

(سَوْدَةُ) أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أُسْرَعَنَا لُحُوقًا بهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ (١).

# بَابُ مَنَاقِبِ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ﴿ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ لَأَمٌ سَلَمَةَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ النَّبِيُ ﷺ لِأُمٌ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيلَ.

# بَابُ مَنَاقِبِ أُمِّ سُلَيْمٍ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: رَأَيْتُنِي وَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بِلَالٌ.

# بَابٌ مَنَاقِبِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

١٢٢٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ إِنَّهُ مَوْلَى

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَداً. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَداً زَيْنَبُ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بَيْدِهَا وَتَصَدَّقُ. بَيْدِهَا وَتَصَدَّقُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ سَلْمَانَ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ
 مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. وَ...

رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ (١) اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَلَى اللَّهِ بَعْثَا، وَأَمَّرَ عَلَى النَّبِيُ اللَّهِ بَعْثَا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ عَلَى اللَّهِ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ بَعْدَهُ (١).

#### بَابُ مَنَاقِب بلالِ وَلَيْهُ \*

١٢٢٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللهِ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ (٢)؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا (٣) فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ أَيْ أَنْ أُصَلِّيَ.

# بَابُ مَنَاقِبِ أَنْسِ بْنِ مَالكٍ وَلَيْهُ\*

الله! خَادِمُكَ الله! حَنْ أَنْسِ وَ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَابْمُ اللهِ إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ؛ فَأُوصِيكُمْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: مَنْفَعَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: تَامًّا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: وَقَدْ أَزَّرَثْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ...

أَمْطَيْتَهُ<sup>(١)</sup>. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ).

١٢٢٦ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ. أَخْبَرْتُهُا بِهِ.

### بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ \*

١٢٢٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهُم، فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب عَظِيْهُ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَسْهَمَ لَنَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ \_ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ \_: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ـ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا ـ عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ ضَلَّهُ عَلَى حَفْصَةً ضَيًّا وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ ظَيُّهُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ؛

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَدَعَا لِي بِثَلَاثِ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَرَجُو النَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيْعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ.

فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: (١) كَلَّا وَاللهِ! كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُظْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي رَسُولِهِ ﷺ وَالْبُعَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ اللهِ ﷺ وَالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ عَلَى مَنْعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### بَابُ مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الْخَلَاءَ، فَوضَعْتُ الْنَبِيَ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: اللَّهُمَّ فَقُهُ (فِي الدِّينِ). لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقُهُ (فِي الدِّينِ). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: النَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْحِكْمَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْكِتَابَ).

### بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿

النَّبِيِّ عَمْرَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِذَا رَأَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: كَذَبْتَ.

النَّبِيِّ ﷺ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ.) وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا أَعْزَبَ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ! فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ عِلْيًا، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عِلْيًا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ، فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلَانِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ! ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِثْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ، رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ).

# بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَهِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ ابنُ جَعْفَرٍ لابْنِ الزُّبَيْرِ.

فَحَمَلُنَا وَتَرَكَكَ (١).

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قَيْمُ اللهُ عَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَأَيُّهُمْ شَرَّ، أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ!).

## بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ بَنِ

١٣٣١ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؛ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ (٢).

الْبِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا النّبِي عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْهِ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِضِعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، (وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ). قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي أَنِي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، (وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ). قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: اللّهِ اللهِ إِلّه أَنْ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحْدًا أَعْلَمَ وَلَا أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تُبَلِّعُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تُبَلِّعُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ( عَلَى اللهِ عَيْرُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهُ أَنْ اللّهِ اللهِ تُبَلِّعُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ أَلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ جَعْفَر بَيْتِهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَقَرَأً: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴾، ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ
 مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَدُهُ أَعْلَمَ بِمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ.

# بَابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بَنِ كَعْبٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

١٢٣٣ \_ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ فَبَدَأَ بِهِ \_، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

# بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ وَ اللهِ اللهِ بْنِ حَرَامٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٢٣٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي (١) جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ عَلَیْهُ لَا يَنْهَانِي، أَكْشِفُ الثَّبِيُ عَنْهُ، وَالنَّبِيُ عَلَیْهُ لَا يَنْهَانِي، فَخَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَیْهِ: تَبْكِینَ أَوْ لَا تَبْكِینَ، مَا زَالَتِ فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَیْهِ: تَبْكِینَ أَوْ لَا تَبْكِینَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلِّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وَقَدْ مُثَلَ بِهِ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

# بَابٌ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِي وَقَاصٍ وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ بُنِ يَقُولُ لأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. (قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يَلَ عَلَى مِثْلِدِ ﴾ الآية).

١٢٣٦ \_ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَلَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَلَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ أُحُدٍ.

الْمَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأَحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الْمَاعِ الْمَعْتِهَا وَخُضْرَتِهَا مَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ لَا ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا لَ فَقَصَصْتُهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاهُ وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاهُ عُرُوةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَ. قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي مِنْصَفُ فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ عُرُوةٌ، فَقِيلَ لَهُ: خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرُوةِ، فَقِيلَ لَهُ: خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرُوةِ، فَقِيلَ لَهُ: السَّيْعُ عَلَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: يَلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُوةً الْوَلِيْ اللهِ بْنُ سَلَامٍ (١). وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ (١). الْوُفْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ. وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ رِوَايَةِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلَقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَقَٰيِهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَتْبَعَنَّهُ فَلأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ. قَالَ: فَتَبِغْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ. قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأْحَدُّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ، إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، فَأَخَذْتُ لآخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشُّمَالِ. فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي. فَقَالَ لِي: خُذْ هَاهُنَا. فَأَتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا. قُلْتُ: كَيْف أَصْعَدُ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي. فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ. وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ، =

# بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَاكُ مَنَاقِبِ

الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْنَبِيَّ عَلَيْ الْعَرْشُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْبَرَاءِ ﴿ الْبَرَاءِ ﴿ الْبَرَاءِ ﴿ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحْبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا وَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِ

۱۲۳۹ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْهُ فَالَ: كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْهُ ، فَقُبِضَ الصَّبِيُ (٣) ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى (٤) ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ (٥) أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَة ؟ قَالَ:

وَأَمَّا الطَّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ
 الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الإِسْلَامِ،
 وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدُّثُهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةِ: قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: تَرَعْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي؟! ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى...

نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا('). فَوَلَدَتْ غُلَامًا، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ ﷺ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ('). فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ('). فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ('). فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلِيْهُ فَعَالًا فَي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ (۳)، وَسَمَّاهُ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ (۳)، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تَسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ).

### بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ وَلَيْهَ

النّبِيِّ عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ عَلَى الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ عَلَى الْأَنْصَادِ: أُبَيَّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأنسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. (وَفِي وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. قُلْتُ لأنسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. (وَفِي رَوَايَةٍ: مَاتَ النّبِيُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَل، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ).

# بَابُ قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَبِّهُ

النَّبِيِّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَلَّا فَلَ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَحَمَلَتْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَظُرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُسِنَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى! قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا. قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا الْمَدِينَةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ.

أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ اثْتِنِي. فَانْطَلَقَ الآخَرُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشُّعْرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ عِينَةٍ، وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَذْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْل، فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ ظَاهُ، فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَك؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ. فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَتُّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي، حَتَّى تَدْنُحُلَ مَدْخَلِي. فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّأْمِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَّا عَنْ أَبِي ذَرِّ وَاللهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَكُونُ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ، وَأَكْرِهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. وَفِيهِ: وقَالَ لَهُ عَلَيٌّ: قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي، وَامْضِ أَنْتَ. وَفِيهِ: يَا أَبَا ذَرِّ، اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا وَامْضِ أَنْتَ. وَفِيهِ: يَا أَبَا ذَرِّ، اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ).

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى ضَيْ \*

الْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْرَابِيَّ فَقَالَ: بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَلا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ. فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ! فَقَالَ: وَدُ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ! فَأَقْبَلا عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلا فَأَقْبَلا عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلا أَنْتُمَا. قَالَا: قَبِلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، أَنْتُمَا. قَالَا: الشُرَبَا مِنْهُ، وَٱقْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَٱبْشِرَا. فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا، فَنَادَتُ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا. فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا، فَنَادَتُ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى اللّهُ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلَا لأُمُّكُمَا! فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْم

المَعْثُ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فَوَي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَنْ رَمَاكُ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَى، فَاتَّبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا

تَسْتَحْيِي (١)؟! أَلَا تَشْبُتُ؟! فَكَفَّ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ فَلْتُ لَأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانْنِعْ هَذَا السَّهْمَ. فَنَرَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِئِ النَّبِيِّ عَلَى السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ رَمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ مَلْ السَّعْفِرْ لِي. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ مِنْ خَلْقِكَ (لَي. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ مِنْ خَلْقِكَ (لَي. فَلَاكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ لَيْهِ فِنْ فَيْسٍ ذَنْبُهُ، وَأَذْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبُهُ، وَأَذْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عَامِرٍ، وَالأَخْرَى لأَبِي مُوسَى.

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ \*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَوْ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي رَزِينِ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ فَضَرَبَ عَلَى جَبْهَتِهِ
 فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ أَنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلً.

مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا. فَبَسَطْتُ نَمِرَةً - لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا - حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَاللهِ لَوْلَا آيتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُكَانَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ٱلرَحَكَ إِلَى وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ! قَالَ: ابْسُطْ ردَاءَكَ. فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ. فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَع بَطْنِي، حَتَّى لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا، فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ! فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي: قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا).

#### بَابُ مَنَاقِبِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَإِلَيْهُ\*

النَّبِيّ عَلَيْهِ سُورَةُ النَّبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَمَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ، حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ اللهِ عَلِيْ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ

كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَبَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ (أَوْ رَجُلٌ) مِنْ هَوُلَاءِ.

# بَابُ مَنَاقِبِ حَسَّانِ بَنِ ثَابِتٍ وَهِيَّهُ \*

الْمَسْجِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ وَ فِيهِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ أَنْ مُنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ أَنْ مُنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَنِى هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَجِبْ عَنِي، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الْبَرَاءِ رَاهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ رَهِ الْمَجُهُمْ الْمَجُهُمْ الْمَجُهُمْ الْمَجُهُمْ الْمَجَهُمْ الْمَجَهُمْ الْمَجَهُمْ اللَّهِ الْمَجَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

١٧٤٨ \_ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؟ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؟ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

الْمُشْرِكِينَ (٢)، قَالَ: كَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمْ؟ فَقَالَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ (٢)، قَالَ: كَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمْ؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِين (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَحَظَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ حَسَّانُ:

# بَابٌ مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا

٠ ١٢٥٠ ـ عَنْ جَرِيرٍ رَفِيْ اللهُ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي.

ذِي الْخَلَصَةِ! وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لاَ أَنْبُتُ خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي (حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي)، عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي (حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي)، وَقَالَ: اللَّهُمَّ نَبْتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ نَبْتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ.) فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا، وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ، يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ (أَجْوَفُ أَوْ) أَجْرَبُ - وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ (أَجْوَفُ أَوْ) أَجْرَبُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ -. فَبَارَكَ فِي خَيْلُ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا وَهِي رِوَايَةٍ: لَمَّا عَنْدَهُ -. فَبَارَكَ فِي خَيْلُ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا وَهُ يَعْشِرُ وَعَذَى عَلَيْهَ حَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ وَلِيَا اللهُ عَيْلُ هَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَيْقَكَ! قَالَ: لَتَكُسِرَهَا وَشَهِدَ). وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، أَوْ لأَصْرِبَنَّ عُنُقَكَ! قَالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ).

### بَابُ فَضُلِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا

اللهِ عَلَى عَلِي طَالَهُ عَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبَا مَرْثَدِ الْغَنَوي ـ فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا

<sup>=</sup> وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ.

رَوْضَةَ خَاخِ؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ! فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ! (وَفِي رِوَايَةٍ: فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا! قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ! لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ)، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشِ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ (وَأَمْوَالَهُمْ) بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عُنُقَ هَذَا الْمُنافِقِ \_. فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّ اللَّهَ ﷺ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ). قَالَ عَمْرُو: وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾(١).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبْتُ؛ لَا يَدْخُلُهَا؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

# بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، وَجُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ؛ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

١٢٥٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهُ نِسَاءٍ وَلَيْشٍ ـ، أَحْنَاهُ عَلَى رَكِبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ـ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَيْهٍ نِسَاءً قُرَيْشٍ ـ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَيْهٍ نِسَاءً قُرَيْشٍ ـ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَيْهٍ نِسَاءً قُرَيْشٍ ـ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَيْهٍ نَهُولُ أَبُو وَلَيْهٍ نَهُ وَلَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ .

### مَنَاقِبُ الْأَنْصَارِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

### بَابُ وَلَا يَةِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ \*

الله عَنْ جَابِرِ وَ الله قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا: ﴿إِذْ هَمَّت مَّلَآ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ بَنِي سَلِمَة، وَبَنِي حَارِثَة، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿وَأَلِلَهُ وَلِيُهُمَّا ﴾.

# بَابُ دَعُوةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِالْمَغُفِرَةِ \*

١٢٥٦ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: (حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ ) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﴿ عَلَيْهُ ( وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي \_ يَذْكُرُ أَنَّهُ ) سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَكَتَبَ إِلَيَّ ) زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﴿ قَلْهُ مَا لَا نُصَادِ ، وَلَا بُنَاءِ الأَنْصَادِ ، وَالْبُنَاءِ الأَنْصَادِ ، وَالْبُنَاءِ الأَنْصَادِ ، ( فَسَأَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَادِ ، وَلاَ بُنَاءِ الأَنْصَادِ ، وأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَادِ (٢٠). (فَسَأَلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالًا!

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ ﴿ وَلِلْرَادِيِّ الْأَنْصَادِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَادِ.

أَنَسًا وَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَذَا الَّذِي اللهُ لَهُ بِأُذُنِهِ؟).

(وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ). لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعَنَا مِنَّا. فَدَعَا بِهِ).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ: ﴿أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ﴾

النبساء الما المنبي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ النِساءَ وَالصِبْيَانَ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ مُمْثِلًا (وَفِي رِوَايَةٍ: مُمْتَنَّا)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. قَالَهَا (ثَلَاثَ مِرَارٍ)(().

النَّبِيَّ ﷺ (مَعَهَا أَوْلَادُ لَهَا)، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَلَا بِهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ. قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

### بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِمْ \*

١٢٥٩ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَالَكِ وَيَقِلُّونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ . (وَفِي رِوَايَةٍ : مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ وَ الْعَبَّاسُ وَ الْعَبَّاسُ وَ الْعَبَّاسُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . قَالُ : فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَضَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ ...، وَقَدْ قَضَوْا الّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ. فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسِ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ ).

# بَابُ تَأَكُّدِ إِكْرَامِهِمْ وَخِدْمَتِهِمْ \*

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَلَيْهُ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلِيْهُ فَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلِيْهُ فَكَانَ يَخْدُمُنِي. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَس، قَالَ جَرِيرٌ هَلِيْهُ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا (أَكْرَمْتُهُ)(١).

# بَابُ مَنَاقِبِ الأَشْعَرِيِّينَ ﴿ \* الْأَشْعَرِيِّينَ ﴿ \* اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

المَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي الْمُوسَى ﴿ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي الْأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقُورُ اللَّهُمْ - أَنْ قَالَ: الْعَدُوَّ - قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ. لَقِيَ الْخَيْلَ - أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ - قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ.

الْأَسْعَرِيِّينَ إِذَا لَاَسْعَرِيِّينَ إِذَا النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الأَسْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَرْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ؛ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَرْمَلُوا فِي الْغَرْوِ، أَوْ قَلَ طَعَامُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. ثَوْبٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

#### بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: خَدَمْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عَلَيْهِ: اثْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ عَلَىٰ.

اللَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةً؛ وَجُهَيْنَةً! قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ؛ وَجُهَيْنَةُ؛ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيم، وَبَنِي عَامِر، وَأُسَدٍ، وَخَطَفَانَ؛ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَسَدٍ... وَهَوَازِنَ (١).

#### بَابُ مَنَاقِبِ دَوْسٍ\*

الدَّوْسِيُّ عَمْرِ الدَّوْسِيُّ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الدَّوْسِيُّ قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِ الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ دَوْسًا (عَصَتْ) (٢) وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ! قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَبَتْ؛ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ! قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأُبِ بِهِمْ.

# بَابُ مَنَاقِبِ بَنِي تَمِيمٍ \*

1777 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي فَلَاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ<sup>(٣)</sup>. قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: هَذِهِ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قُومِنَا. وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ وَلِيْنَا، فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَطَيْئٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كَفَرَتْ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ.

### بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ الْهَهُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي (٢).

### بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقُالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ ذَمَانٌ، فَيَغْزُو فِتَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟

النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ الْحَدِي أَذَكَرَ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِ، بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقُرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ)(١).

## بَابُ مَنْ حَدَّدَ قَرْنَ النَّبِيِّ ﷺ\*

الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ (٢). فَوَهِلَ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُ (٢). فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى إلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِلَّةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. مُلَّ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

# بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٢٧١ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفِيْهُ قَالَ: (٣) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي (٤)؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ـ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ؟ وَأَقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ.
 مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!...

## بَابُ النَّاسِ بَعْدَ الْعُصُورِ الْمُفَضَّلَةِ \*

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَجِدُونَ النَّاسَ.

### كِتَابُ البِّرِ وَالصِّلَةِ

# بَابُ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمُّكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ (٣) يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ (٣) يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمَّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمَّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي! (١) قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي -، فَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي -، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أَمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ أُمُّي وَصَلَاتِي اللَّهُمَّ لَا تُوتَى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُومِسَاتِ (٢)(٧)، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي فَقَالَت: اللَّهُمَّ لَا تُوتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُومِسَاتِ (٢)(٧)، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: عَابِدٌ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ: فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ؛ فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَّنُهُ وَهُوَ يُصَلِّي.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ.

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِّم: فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٍّ بُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِثْتُمْ لأَنْتِنَّهُ لَكُمْ.

صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ عُلَامًا، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا عُلَامُ؟ قَالَ: (وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأً) وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ (١)، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا عُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي (٢). قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ الرَّاعِي (١). قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا، إلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ! فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِي اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: كَأَنِي النَّيِ عَيْثِ يَمَثُ إِشْهَا يَمَصُّهُ \_ وَلِي رِوَايَةٍ: تُجَرَّدُ وَيُلْعَبُ أَنْضُ إِلَى النَّي عَيْثِ يَمَثُ إِلَى النَّي عَمْلُ الْبَي مِثْلَ هَلْ يَعْرَكُ ثَدْيَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَلِهِ! فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمَعْرَالُ مَنْ الْجَبَابِرَةِ، وَهَلِي الْمَعْ مِثْلَهُ الْمَا يَعْولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ! وَلَمْ تَفْعَلْ. الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الْمَاهُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ! وَلَمْ تَفْعَلْ.

# بَابُّ: لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

١٢٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَالْ: فَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ (٣). فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ (٣).

# بَابٌ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ\*

اللهِ اللهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَلْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: فَأَقْبَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ
 صُحْبَتَهُمَا.

وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ(١).

### بَابُ الإحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ \*

ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيِّ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ يَلِي) ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِي عَيِّ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: (مَنْ يَلِي) وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ ابْتُلِي \_ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ (٢)(٣).

## بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ

١٢٧٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

# بَابٌ: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

١٢٧٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ - وَفِي رَوَايَةٍ: يَسْخَطُ \_ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْتَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً النَّهُ مَنْ لَكُنْ الْبَعَلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَدْ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ اللَّذِي صَنَعَتْ لِللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُو

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ إِنَهُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ.
 وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ!)، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَهُوَ لَكِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ) (١٠).

## بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

١٢٨٠ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَ اللهُ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

#### بَابُ فَضُلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

الله عَنْ سَهْلِ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

# بَابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَ الْمِسْكِينِ

١٢٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتُرُ

#### بَابٌ عَلَامَةٍ حُبِّ اللهِ ﷺ

١٢٨٣ ـ عَنْ أَنسِ وَهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ.

أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ هَ فَهَا: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ هَ اللهُهُ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ.

#### بَابُ الْمِقَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى

١٢٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْمَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي نَادَى جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ (٢). الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ (٢).

### بَابِّ: الأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ

١٢٨٥ ـ (عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

### بَابُ تَعَاوُٰنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمۡ بَعْضًا

١٢٨٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).

١٢٨٧ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: اللهَ وَ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَإِذَا أَبْفَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْفِضُ فُلَانًا فَأَبْفِضُهُ. قَالَ: فَيُبْفِضُونَهُ، ثُمَّ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْفِضُ فُلَانًا فَأَبْفِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْفِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُؤْمُولًا .

الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ؛ كَمَثَلِ الْجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾

١٢٨٨ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ـ قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ (مَا شَاءً)(١).

# بَابٌ مَثَلِ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ\*

الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْزِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

# بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

١٢٩٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ.

### بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

المجا من عَائِشَةَ عَلَىٰ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِعْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْغَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْغَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْغَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ الْعَشِيرَةِ. فَلَمَّا دَخَلَ اللهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَا أَحَبُّ.

الْقَوْلِ! فَقَالَ: أَيْ عَائِشَةُ! (وَفِي رِوَايَةٍ: يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا؟) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ.

# بَابُ حُسننِ الْخُلُقِ

النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِ**نْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا**.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ سَبَّابًا وَلَا لَعَانًا، كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ؟ تَرِبَ جَبِينُهُ!).

# بَابٌ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

المَّا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ؛ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَخَسَّسُوا، وَلَا تَذَابَرُوا (٢)، وَكُونُوا وَلَا تَذَابَرُوا (٢)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (٣).

#### بَابُ الْهِجْرَةِ

١٢٩٤ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَلَا تَنَافَسُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا تَقَاطَعُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي دِوَايَةٍ: كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ.

### بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَب

الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (وَفِي الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي! قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ،

# بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّفْن

النّبِيِّ عَلَيْهُ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرً وَجُهُهُ وَانَجُهُ مَغْضَبًا قَدِ احْمَرً وَجُهُهُ وَفَي رِوَايَةٍ: وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ \_، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النّبِيُ عَلَيْهُ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.

بَابٌ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

الله ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي مَرَيْرَةَ صَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ (٢)(٣). بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْقًا. قَالَ: فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ:...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنحِّينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَا يُؤْذِيهِمْ. فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ، عَلَّمْنِي شَيْتًا أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: =

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

### بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

۱۲۹۹ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (٢) إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (٣) الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (٣) حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا (٤)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ (٥) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (٢).

### بَابُ: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي رِوَايَةِ: إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ؟
 فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعْنِي اللهُ بِهِ. فَقَالَ: افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: السُّلْطَانِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمً فِي رِوَايَةٍ: عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ؛ فَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيَتَحَرَّى الْكَلْبَ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَلَا أُنَبِّنُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ...

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: =

#### بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

١٣٠١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَّا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَمَّعَهَا اللهُ رَسُولَهُ ﷺ (فَفِي رَوَايَةٍ: فَسَمَّعَهَا اللهُ رَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (١٠). فَقَالَ: دَعُوهَا وَسُولَ اللهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (١٠). فَقَالَ: دَعُوهَا وَاللهِ لَئِنْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (١٠). فَقَالَ: فَعَلُوهَا؟! أَمَا وَاللهِ لَئِنْ وَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ مَمْدُ وَعَنَى اللَّهُ اللهِ يَتَعَدَّتُ اللهُ اللهِ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي عَنْقُ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي عَنْ فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهُ الْمُولِينَةَ الْمُولِينَةَ الْمُعَالَ الْمُعَامِرِينَ عَيْنَ عَلَى النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْمَارُ أَكْثُولَ المُنَافِقِ. وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَلِمُوا الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُوا بَعْدُ.

#### بَابُّ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

١٣٠٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ ﷺ: وَلَا اللهُ ﷺ: وَلَمُ اللهُ ﷺ: وَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# بَابُ تَحْرِيمِ إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ \*

١٣٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ؛ فَيَقَعُ فِي عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ؛ فَيَقَعُ فِي

<sup>=</sup> الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا.

# بَابُ الأَخْذِ بِنُصُولِ النَّبْلِ\*

١٣٠٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نِصَالِهَا؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ (٢).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً»

١٣٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ مَّا اللَّهُمَّ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ (٣) فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ (٤) فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً (٥) إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِينَةٍ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَلْمَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ مَا مُثْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَإِنِّي قَلِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ
 عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَجْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَحْمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَحْمَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: كَفَّارَةً لَهُ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ هَهُ: قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمُّ سُلَيْم يَتِيمَةٌ، فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ عَنَى فَقَالَتْ فَقَالَ: آنْتِ، هِيَهُ! لَقَدْ كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِنُّكِ. فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْم تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَى أَنْ لَا يَكْبَرُ سِنِّي! فَالآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا. أَوْ قَالَتْ: قَرْنِي. فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا، حَتَّى لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَلِيمَتِي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَكَ اللهُ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَالَ: وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟ قَالَتْ: زَعَمَتْ أُنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ أَدُونَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : زَعَمَتْ أُنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ اللهِ عَلَى يَتِيمَتِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّ شَلْهُم أَنَكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ فَرْنَهَا! قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْم، أَمَا تَعْلَمِينَ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، أَزْضَى كَمَا يَرْضَى = أَنَّ مَا لَكُ بَرَ قَرْنُهَا إِنَّ اللهُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى = أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي أَنِّي اللهُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى =

# كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالفَصْبِ

### بَابُ: الظُّلُمُ ظُلُّمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٣٠٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (١) الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

# بَابُّ: لَا يَظُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

١٣٠٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ فِي أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ (٣)، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١٤)(٥).

الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ؛ فَأَيُّمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةِ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ
 أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ النَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَلْهُ: وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا ـ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ بِحَسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

# بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ ﴾

١٣٠٨ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَكُمْ لِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

١٣٠٩ \_ (عَنْ أَنَسِ وَهُمُهُ) قَالَ (١٠٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

# بَابٌ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ \*

النبي المحجر المناكِنَ اللّهِ عَمْرَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: زَجَرَ.

# بَابُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتُهُ؟

ا ۱۳۱۱ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ﴾ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّتَاتٍ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ (١).

#### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٣١٢ - (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ) فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، (حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذَّبُوا أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ مُظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، (حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذَّبُوا أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فَي الدُّنْيَا) (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي بَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَلَانَ فِي اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
 حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

### كِتَابُ الْقَدَرِ

# بَابُ مَنِ احْتَجَّ بِالقَدَرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ\*

المَّالِمُ النَّانَ الْحَتَجَ آدَمُ النَّهِ عَنِ النَّبِي النَّهِ قَالَ: احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى (۱) ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ! (وَفِي رِوَايَةٍ: أَشْقَيْتَ النَّاسَ!) أَنْتَ أَبُونَا (۲) ، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللهُ إِنَوْنَا (۲) ، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ، (وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، بِكَلَامِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ، (وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةً) ـ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ (٣) ، أَتُلُومُنِي عَلَى أَمْ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَ وَأَنْ اللهُ عَلَيْكَ التَّوْرَاةً) ـ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ (٣) ، أَتُلُومُنِي عَلَى أَمْ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَ قَدْرَهُ اللهُ عَلَيْ قَدْرَهُ اللهُ عَلَيْ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. ثَلَاثًا.

# بَابُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤). قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ رَبِّهِمَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: الَّذِي خَلَقَك اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ،
 وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللهَ
 كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا:
 ﴿وَعَصَىٰ عَادَمُ رَيَّةٍ فَنَوْعِ﴾؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ =

قَالَ: كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ(١).

### بَابُ: كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ\*

١٣١٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ هَا اللهِ عَنْ الْعَرْقِيْ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُ عَلَيْ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَكَيْسَرُونَ لِعَملِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: اعْمَلُوا؟ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ : ﴿ فَسَيَعِيرُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ عَمْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُعَسَّرُونَ لِعَملِ الشَّقَاوَةِ وَيُعَمِلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ عَمْلُ الشَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ عَمْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُعَمِلُ السَّعَادَةِ ، وَلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَسَيْسِرُهُ لِللّهِ عَيْقِهُ : ﴿ فَسَيْسَرُهُ لِلللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ الْمُعْمَلِ السَّقَاوَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ : إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ لِلللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَلَّهُ عَلَى السَّقَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّهُ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ السَلَّهُ عَلَى اللهُ السَّالَةُ اللهُ السَلَّةُ اللهِ السَلَّهُ عَلَى اللهِ السَلَّهُ اللهُ السَلَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ السَلَّهُ اللهُ السُلَا اللهُ الل

# بَابُ: الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ\*

١٣١٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،

<sup>=</sup> وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّايْتَ مَّا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ، وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، فَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيّهُمْ، وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى فِيهِمْ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوْنَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ.

أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيَّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١) حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَحْدُلُ النَّارِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ' كَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ' كَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ' كَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ ' كَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهُ عِلَا اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، نُطْفَةٌ. أَيْ رَبِّ، مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذْكَرٌ أَمْ أُنْفَى؟ أَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ؟ (٣) فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيْ رَبِّ، أَذْكَرٌ أَمْ أُنْفَى؟ أَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ؟ (٣) فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (٤).

# بَابُ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مِنَ الزُّنَا\*

اللّهُ مِمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدُوكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً: فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ (٥)، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَدِّبُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَبْرُ سَوِيٌّ؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ﴿ اللَّهِ: فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَك، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلُك بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا.

#### بَابٌ: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . ﴾

١٣١٨ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْلِفُ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)(١).

## بَابُ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ\*

#### بَابُ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ \*

١٣٢٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ (أَوْلَادِ) (1) الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّى اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ! (٥) . . .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا عَلَى هَلِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُشَرِّكَانِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ: أَطْفَالِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ.

# كِتَابُ الْمِلْمِ

# بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وظُهُورِ الْجَهْلِ

المَّدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لأَحَدُّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدُّثُكُمُوهُ أَحَدُّ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، (وَيَقِلً) (١) النِّمَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

١٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ)، وَيَنْقُصُ (الْعَمَلُ)(٣)، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

## بَابُ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ؟

المعنى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَيُفْتُونَ بِرَأْبِهِمْ)، فَضَلُوا وَأَضَلُوا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَذْهَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَتَبْقَى.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْعِلْمُ.

## بَابُ إِثْم مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٣٢٤ \_ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَكُولُ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْجَ ﴾ . عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ ﴿ إِنَّهُ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

### كِتَابُ الدُّعَاءِ

بَابٌ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾

١٣٢٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ رِوَايَةً قَالَ: لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

١٣٢٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: أَعُودُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (١) الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرَ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»

١٣٢٧ - عَنِ أَبِي مُوسَى وَ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّهِ الْلَهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي، وَجَهْلِي، وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»

١٣٢٨ \_ عَنْ أَنَسٍ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ ﴿ رَبَّنَا مَالِنَا فِي اَلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِيَا عَذَابَ اَلنَّادِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنْ تُضِلِّني؛ أَنْتَ الْحَيُّ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ أَنَسٌ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ =

# بَابُ دُعَاءِ اللَّهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ\*

١٣٢٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَلِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارِ فِي جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللهَ بِهَا؛ لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَا هَؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصَّدْقُ؛ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ). قَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ، فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ، حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ (عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا) \_، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفْتَح الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا فَرْجَةً. فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٌّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ! فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ

<sup>=</sup> بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِي! فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ؛ فَخُذْ. فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.

#### بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْب

١٣٣٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ (١): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ (وَفِي رِوَايَةِ: الْعَلِيمُ) الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأَرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابٌ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلُ

١٣٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: يُسْتَجَابُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: يُسْتَجَابُ اللهِ عَلَىٰ مَا لَمْ يَعْجَلْ (٢)، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي (٣).

# بَابُّ: لِيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

١٣٣٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، (ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ)، وَلَيَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ (ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ)، وَلَيَعْزِمْ مَسْأَلَتُهُ (()؛ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو بِهِنَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ! فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاء.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيكَةِ \*

الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا.

#### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

١٣٣٤ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَخْيِني مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي بَطْنِهِ - فَقَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلَّا التُّرَابَ)، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. (ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَبْنِي حَاثِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ).

#### بَابُ تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

١٣٣٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَتَمَنَّى أَخَدُكُمُ الْمَوْتَ (١)؛ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ، (وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا.

# كِتَابُ الذَّكْرِ

## بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ

١٣٣٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي (١)، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (٢).

#### بَابٌ فَضَلِ ذِكْرِ اللهِ ﷺ

١٣٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً (٣) يَطُونُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ (تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ) (١)، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى الشَّمَاءِ الدُّنْيَا (٥)، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ \_: مَا يَقُولُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا (٥)، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ \_ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ \_: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يُسَبِّحُونَكَ، وَيُحَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَك، وَيُمَجِّدُونَكَ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا دَعَانِي.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَر ضَيْه: وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيقةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا
 لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: سَيَّارَةً فُضُلًا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: قَعَلُوا مَعَهُمْ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: فَإِذَا تَقَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ: وَيُهَلِّلُونَكَ.

(فَيْقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ. فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَمْجِيدًا، فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّة. فَيَقُولُ: وَهَلْ لَكَ تَسْبِيحًا)، فيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّة. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ وَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ (فَيَقُولُونَ: فِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فِيهَا رَغْبَةً). قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ وَهُلْ رَأَوْهَا؟ (فَيَقُولُونَ: لَوْ وَهُلْ رَأَوْهَا؟ وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً)، فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً)، فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً)، فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدً مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً)، فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ فَقُرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ فَغَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ فَعَرْتُ لَهُمْ . فَيَقُولُ مَلُكُ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

## بَابُ قُولِ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ\*

١٣٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَـقُـولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

### بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

١٣٣٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَيَّهُ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: (اللهُ أَكْبَرُ)، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ إِنَّكُمْ لَا أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا، (وَفِي رِوَايَةٍ: بَصِيرًا) قَرِيبًا(١)، تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا، (وَفِي رِوَايَةٍ: بَصِيرًا) قَرِيبًا(١)،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ.

وَهُوَ مَعَكُمْ. وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ. قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قُوةً إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ. قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلّا بِاللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلّا) رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا).

# بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

١٣٤٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ صَّلَيْهِ أَنَّ فَاطِمَةَ وَلَيْ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلِيْهِ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَة، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَرْنَ النَّيْ عَلَيْ النَّيْ النَّهُ النَّذَى مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ الْأَقُومَ، فَقَالَ: اللَّا أَعَلَمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا حَتَى مَكَانِكُمَا خَيْرًا مِمَّا مَنَا النَّهُ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: اللَّا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا مَنَا اللَّهُ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: اللَّا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا مِعَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: اللَّا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا مِعَلَى عَلَى مَكَانِكُمَا مِنْ خَادِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سَلَاتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَا عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

١٣٤١ \_ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ (١) فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ مَضْجَعَكَ (١)

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ اللَّيْلِ.

قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا -، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ الْفِطْرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتُ أَجْرًا -، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ الْفِطْرَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتُ أَجْرًا -، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَرَدَّتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي إِنْ أَسْلَتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ...).

## بَابُ السُّؤَالِ بِأُسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالاسْتِعَاذَةِ بِهَا

اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمَّ بِالسّْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. (مِنَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. (مِنَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. (مِنَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْفَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

### بَابُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ \*

١٣٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي (٢) وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ (٣) نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (٤).

<sup>(</sup>١) أُمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ﷺ بنَحْوهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَحْيَيْتَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا =

# بَابُ فَضُلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ\*

١٣٤٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

١٣٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ (رَقَبَةً)(١) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

# بَابُّ: لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

١٣٤٧ \_ عَنْ أَنَسِ وَهُمَّةً قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَمَّتَ هَذَا، وَلَمْ

وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَبْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْعَافِيَةَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَرْبَعةَ أَنْفُسٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ؛
 لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

تُشَمِّتْنِي! قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَلَمْ تَحْمَدِ الله (١).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ: يَوْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَوْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلا تُشَمِّتُوهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ ﴿ مَظَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ: الرَّجُلُ مَزْكُومٌ.

## كِتَابُ التَّمَوُّذِ

# بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

١٣٤٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَیْ کَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَفِتْنَةِ النَّادِ، وَفِتْنَةِ الْفِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ (وَفِي رِوَايَةِ: الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ (وَفِي رِوَايَةِ: قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ وَاللَّهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَابَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

# بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

١٣٤٩ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ (الْهَمِّ وَالْحَزَنِ...، وَ)ضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

### بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

١٣٥٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ... إلخ).

### كِتَابُ التَّوْبَةِ

# بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

١٣٥١ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (١).

# بَابُ فَرَحِ اللَّهِ تَعَالَى بِتَوْبَةِ عَبُدهِ\*

١٣٥٧ ـ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ الْمُؤْمِنَ حَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ: (قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ)، ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ)، ثُمَّ قَالَ: لَلَّهُ أَقْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهًا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ لَا اللهِ عَلَيْهِ الْمَوْقِيقِ وَالْعَطِشُ (أَوْ مَا شَاءَ اللهُ) قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي. حَتَّى إِذَا الشَّتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطِشُ (أَوْ مَا شَاءَ اللهُ) قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي. فَرَجَعَ (٢) فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ﴿ ... فَالْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَرُ وَالْعَطِشُ (أَوْ مَا شَاءَ اللهُ) قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي. فَرَجَعَ (٢) فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ﴿ ... فَالْمَ اللهُ عَلْمُهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﴿ يَلْفُظِ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ \_ فِي الْيَوْمِ لِأَسْتَغْفِرُ اللهَ \_ وَفِي دِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ \_ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَائِهُ، فَاللهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا
 برَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ.

# وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ رَفِي اللهِ عِنْدُوهِ مُخْتَصَراً (١).

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾

١٣٥٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ (٢)، قَالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا؛ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا، وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ (٣)، وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ \_ يُرِيدُ الدِّيوَانَ \_. قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ.

وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَى أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا (وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ)، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضٌ شَيْتًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ! فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ! وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ. وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ! فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟ فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ. فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ! قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ: رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. ۚ فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ). فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ،

وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدًّ عَلَىَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْم مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ! فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لامْرَأتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ. قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ

لامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ! فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ! أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: ٱبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ! قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى

رَسُولِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك. قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ. فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾ ، فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَام أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾. قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا ﴾ ، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي، مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمَّ سَلَمَةً! تِيبَ عَلَى كَعْبٍ. قَالَتْ: أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِّرَهُ؟ قَالَ: إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَاثِرَ اللَّيْلَةِ).

### بَابُ تَوْبَةِ مَنْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا \*

١٣٥٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَ فِي النَّبِيِ السَّرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ (١)، فَقَالَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَمَالًا فَقَالَ لَهُ وَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ وَكُذَا وَكَذَا (٢). فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، وَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا (٢). فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (٣)، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا.

# بَابُّ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمَّا قَضَى اللهُ اللهِ ﷺ: لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ غَطَبِي. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ بَخْلُقَ الْخَلْقَ...

# بَابُّ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

١٣٥٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: جَعَلَ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: خَلَقَ \_ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ (١)، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ، حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا، مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ! وَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الْمَدْدَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا قَطُّ! فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَمَلُوهُ بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ الْمُنْ اللَّمَانَ الْفَارِسِيِّ وَالْأَرْضِ.

وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا(''، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ(''، خَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ("). وَفِي الْخَلْقُ('')، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ "). وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ.

# بَابُّ: اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِه مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا \*

١٣٥٧ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّابِيِّ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى النَّالِ عَلَى الْعَلَا عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْ

# بَابُّ: لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ \*

١٣٥٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ النَّبِيِّ عَلِهُ قَالَ: سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَقَارِبُوا، وَقَارِبُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنْا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ [بِمَغْفِرَةٍ](١) وَرَحْمَةٍ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ وَرَحْمَةٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاغْدُوا، وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإنْسِ وَالْبَهَاثِمِ وَالْهَوَامِّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُهُ.

## بَابٌ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ ﷺ

١٣٥٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَا اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدُّ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ اللهِ (١) يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ (٢).

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُم ﴾

١٣٦٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ؛ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَيْءَ أَخْيَرُ مِنْ اللهِ؛ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَلَىٰهُ: وَلَا (أَحَدَ)<sup>(٣)</sup> أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup> بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلَا (أَحَدَ) أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ؛ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَ إِنَّهِا: لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ.

١٣٦١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ(٥٠).

## بَابٌ سَتُرِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ \*

١٣٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، (وَيَسْتُرُهُ)، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا، وَ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَيُعْطِيهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: وَلَا شَخْصَ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ الْكِتَابَ وَ...

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ أَشَدُ غَيْرًا.

ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ (وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ) قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ (فَيَعُومُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ (فَيَعُومُ اللَّهُ اللَّهِ لَعَنَهُ اللهِ لَعَنَهُ اللهِ كَالْمُولِينَ ﴾.

#### بَابُ سِعَةِ مَغْفِرَةِ اللهِ تَعَالَى \*

الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ! الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ! فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرِ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفَرَ لَهُ.

# بَابُ مَنْ أَذْنَبَ فَاسْتَغْفَرَ \*

١٣٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ! أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ! أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ فَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! فَقُرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ! يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ فَفَرْتُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِي. فَقَالَ: أَعْلَمْ مَا شَاء.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ.

# بَابُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ \*

1٣٦٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَظِيهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلِيْهُ اللهِ قَلْمَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلِيْهُ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كَتَابَ اللهِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَى اللهَ قَدْ مَلَيْتَ مَعَنَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَى اللهَ قَدْ مَلَيْتَ مَعَنَا؟ (١) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أَوْ قَالَ: حَدَّكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ إِنَّ أَنَانَتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ، ٱليْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَالْمُسْلِمِ مِنْ بَيْتِكَ، اليُسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَالْمُسْلِمِ مِنْ بَيْتِكَ، اليُسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ

### كِتَابُ الْمُنَافِقِينَ

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾

روايَةٍ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ عَمِّي) - وَفِي رِوايَةٍ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ - فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ حَوْلِهِ -، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي) لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَعَانِي (وَفِي مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي) لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَعَانِي (وَفِي رَوَايَةٍ: فَلامَنِي الأَنْصَارُ)، فَحَدَّثُتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَوَايَةٍ: فَلامَنِي الْأَنْصَارُ)، فَحَدَّثُتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَعَلَقُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ وَصَدَّقَهُمْ، فَأَصَابَنِي عَمِّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ وَصَدَّفُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُ عَلَيْ وَصَدَّقَهُمْ، فَأَصَابَنِي عَمِّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ وَصَدَّقُهُمْ، فَأَصَابَنِي غَمِّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ وَمَلَيْفُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَمَقَلَاهُ اللهُ قَدْ صَدَّقَكَ). وَفِي وَمَقَتَكَ). فَأَنْ اللهُ قَدْ صَدَقَكَ). وَفِي أَنْ اللهَ قَدْ صَدَقَفُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ مَنْ اللهَ قَدْ صَدَقَفُونَ قَالُوا نَشْهَدُ وَقُولُهُ: ﴿ حُسُنُ اللهُ مُ لَنَا اللهِ عَلَى النَّذِي عَلَيْ لِيسَانَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# بَابٌ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ \*

١٣٦٧ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ (١) (نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ)، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، (فَكَانَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ بَنِي النَّجَّارِ.

مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ) (١) ، فَأَمَاتَهُ الله ، فَدَفَنُوه ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْض ، (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ؛ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا ، فَأَلْقَوْه .) فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْض ، (فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، نَبشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَأَلْقَوْه .) فَحَفَرُوا لَه فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْض ، (فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس) فَأَلْقَوْه .

#### بَابٌ قِلَّةِ مَنْ آمَنَ مِنَ الْيَهُودِ \*

١٣٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَانْطَلَقَ هَارِبًا، حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَرَفَعُوهُ، قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ! فَأُعْجِبُوا بِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنْقَهُ.

#### كِتَابُ الْقِيَاهَةِ

## بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ الآية

١٣٦٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ (١)(٢)(٣).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟.

١٣٧٠ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ظَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ، لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ.

# بَابُّ: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْم عَذَابًا

١٣٧١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْخُذُ اللهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ ـ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ـ أَنَا الْمَلِكُ! حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِلَى اللهِ عَلَيْهِ؟.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ يَوْمَ تَبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾: فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: عَلَى الصِّرَاطِ.

#### بَابُ: كَيْفَ الْحَشْرُ؟

الله عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَلًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ؟ فَقَالَ: الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَنْحُوهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ خَلْتِقِ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَاۤ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاثِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ.

١٣٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ، رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَهِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَهْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَعُوا اللّهُ الْتَالُ عَلَيْنُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُحُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾

١٣٧٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَيْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِقَةٍ رَبِّنَا!.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونً ۗ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾

١٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى

يَبْلُغَ آذَانَهُمْ (١).

## بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ \*

النَّارِ عَذَابًا عَنْ أَنْسِ رَفَّهُ يَرْفَعُهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا عَذَابًا وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (٢) فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي، فَأَبِيتَ إِلَّا الشَّرْكَ!.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى خَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى خِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى خِيهِ الْعَيْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الأرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَذَبْتَ.

### كِتَابُ الْجَنَّةِ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخُلُوقَةٌ

١٣٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَى قَالَ: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأْشَدِّ كَوْكَبٍ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأْشَدً كَوْكَبٍ إِضَاءَةً (')، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْحُورِ رِوَايَةٍ: وَلَا تَحَاسُدَ)، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْحُورِ الْعِينِ)، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ('') الْعِينِ)، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ('') يُستَعْرُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ('')، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُقُونَ - وَفِي يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ('')، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُقُونَ - وَفِي يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ('')، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُقُونَ - وَفِي النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهَبُ وَالْفِضَةُ ، وَأَمْشَاطُهُمُ اللَّهَبُ ، (وَوَقُودُ) مَجَامِرِهِمُ الْأَلُوّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ('')، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ.

### بَابُّ: أَهُلُّ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ آدَم \*

١٣٧٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مُونَ التَّسْبِيعَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ اللهِ : قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ضَرَبَ.

ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ، وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ اللهِ. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ اللهِ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْجَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ.

# بَابٌ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

١٣٧٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هَالَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلِا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَجِلُ عَلَيْكُمْ وَضُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُجِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

#### بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

١٣٨٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ يَتَرَاءُوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءُوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءُوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيلَاهِ! رِجَالٌ اللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

### بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

١٣٨١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ

الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: بَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً. كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِي اللَّهُ إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ النَّبِي اللَّهُ وَنُونٌ يَأْكُلُ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالامٌ وَنُونٌ. قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا.

١٣٨٢ \_ (عَنْ أَنَسٍ رَهِجَةً قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام رَهِجَةً بِقُدُوم رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ۚ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٍّ: فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا. قَالَ: جِبْرِيلُ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾، أمَّا أوَّلُ أشراطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِب)، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزِّعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. (قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا، وَابْنُ شَرِّنَا. وَانْتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا اللهَ! فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! إِنَّكُمْ

لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ. فَقَالُوا: كَذَبْتَ! فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾

١٣٨٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَام لَا يَقْطَعُهَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ الْوَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَظِلِ مَّدُودٍ﴾).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ قَاثِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةٌ كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُك؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذْنَيَّ. فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلْ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبُدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ. قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ. قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا. قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ! قَالَ: يَنْفَعُكَ إِنْ حَلَّثْتُك؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِّي. قَالَ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَض، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَنَا بِإِذْنِ اللهِ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَفْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٍّ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بهِ.

#### بَابٌ: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾

١٣٨٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا (١) سِتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا).

## بَابُ: حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ\*

١٣٨٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (حُجِبَتِ) (٢) اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (حُجِبَتِ) (٢) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، (وَحُجِبَتِ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

# بَابُ أَكْثَرِ أَهُلِ الْجَنَّةِ \*

١٣٨٦ \_ عَنْ أُسَامَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ.

وَفِي حَدِيثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٣٨٧ \_ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَا لَهُ وَاللَّهِ عَلَا الْمُعَنِّ النَّبِيَ ﷺ وَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ (وَفِي رِوَايَةٍ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: **طُولُهَا**.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: خُفَّتِ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ.

مُتَضَاعِفٍ) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلًّ جَوَّاظٍ (١) مُسْتَكْبِرِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: زَنِيمٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

## كِتَابُ النَّارِ

## بَابٌ صِفَةِ النَّارِ، وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

١٣٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَارُكُمْ (١) جُزْءُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً! قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.

## بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا \*

١٣٨٩ \_ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ (٢) عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ (٣) يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ (وَالْقُمْقُمُ)(٤).

١٣٩٠ ـ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ؛ هُوَ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾

١٣٩١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ابْوِ طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.

لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ('' ! قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعْذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَلَى مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَلَى يُنْشِئُ لَهَا خَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَلَى يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن خَلْقًا. (وَفِي رَوَايَةٍ: وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن خَلْقًا. (وَفِي رَوَايَةٍ: وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن مَرْبِدٍ ﴾ ، ثَلَاثًا ).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى مَن مَزِيدٍ ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴿ . حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِك. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَرَمِك.

#### بَابُ الْوَعِيدِ لِمَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ \*

١٣٩٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ؛ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَلْ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### بَابٌ مَا بَيْن مَنْكِبَي الْكَافِرِ فِي النَّارِ\*

١٣٩٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ (٢) مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام للرَّاكِبِ الْمُسْرِع (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَغِرَّتُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّارِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: ضِرْسُ الكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ.

## كِتَابُ الْفِتَنِ

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ»

١٣٩٤ ـ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَلِهُ وَفِي رِوَايَةٍ: مُحْمَرًا وَجْهُهُ ـ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَلِهِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

(وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة ﴿ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ).

# بَابُ نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ\*

۱۳۹٥ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: لَا. قَالَ:) إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفَتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

# بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُّوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

١٣٩٦ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَهِيْهِ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ! فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ! فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا

الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّوْمُ - وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (''). قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ؛ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُعْلَقٌ. قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُحْسَرُ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُحْسَرُ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُحْسَرُ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ مَنِ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُعْلَقُ أَبَدًا (''). قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُعْلَقُ أَبَدًا (''). قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ! قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ ضَعِيْهُ. قَالَ: قُلْنَا: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً؛ وَذَٰلِكَ أَنِّي حَدَّثُتُهُ عَلَيْ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.

# بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ \*

١٣٩٧ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (٣)، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: قَالَ حُذَيْفَةُ هَا اللهِ عَلَيْهِ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نَكْتَةٌ بَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نَكْتَةُ اللهِ عَلَى السَّمَاءُ، فَلَا تَضُرُّهُ فِنْنَةٌ مَا دَامَتِ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِنْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، والآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا، كَالْكُوزِ مُجَخِيًّا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ؟! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ؛ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ
 شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: =

١٣٩٨ ـ (عَنْ عُمَرَ رَفِيهُ مُعَلَّقًا) قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَاذِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّادِ مَنَاذِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ(١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

١٣٩٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ الْمِنْتَةَ هَا هُنَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا ـ، ـ يُشِيرُ إِلَى عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثًا ـ، ـ يُشِيرُ إِلَى عَلَى الْمِنْبَرِ وَ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَلَيْ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: هُنَاكُ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحدِّثُهُ عَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَعدُ الْفِتَنَ: مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يُحدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَعدُ الْفِتَنَ: مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكُونُ يَكُونُ مَنْ الْفِتَنَ: مِنْهُنَّ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ. قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُ عُلُولًا كُلُهُمْ غَيْرِي.
 أُولَئِكَ الرَّهُ عُلُولُ كُلُهُمْ غَيْرِي.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ وَلَيْهُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى خَصَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قال سَالِمٌ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ! \_ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ \_ قَالَ: وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ لَهُ: ﴿ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ لَهُ: ﴿ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ اللهِ عَلَيْ لَهُ: ﴿ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ اللهِ عَلَيْ لَهُ اللهُ عَلَيْ لَهُ:

#### بَابُ نِهَايَةِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ \*

الله ﷺ قَالَ: إِذَا هَلَكَ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي كِسْرَى فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَفِيْتُهُ مِثْلُهُ(١).

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

الله المنابع المنابع

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ»

النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ؛ لَفَعَلْتُ).

## بَابُّ: تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم

الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا اللهِ عَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي (٢)، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: النَّاثِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ.

## بَابُّ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

الفِتْنَةِ، الْمُعْنَفِ قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ وَهُمُ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ (٢). قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِيهِ.

## بَابُ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الفِئَةُ الْبَاغِيةُ\*

الله المَّنَّ الْبِنَةَ لَبِنَةً الْبِي سَعِيدٍ رَهِ اللهُ التَّرَابَ عَنْهُ (٤) وَيَقُولُ: وَيَقُولُ: وَيَعُمَّارُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ الْبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ) النَّبِيُ عَلَيْهُ فَضُ التُّرَابَ عَنْهُ (٤)، وَيَقُولُ: وَيُحَ عَمَّادٍ! وَقُتُلُهُ الْفِتَةُ الْبَاغِيَةُ، (يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّادِ. قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلِّ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: يَا لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ مَلْ مَلَيْهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاء. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ عَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَ عَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ عَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ عَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ عَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ عَلْ بَلَعْتُ بِي إِلَى هَلْ بَلَغْتُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى إِللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُواللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ رَأْسِهِ يَومَ الْخَنْدَقِ.

## بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»

السَّاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (١).

## بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا\*

النَّا أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ، بِوَاحِدِ السِّقَاءَ، وَبِالآخِرِ إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ، بِوَاحِدِ السِّقَاءَ، وَبِالآخِرِ السَّفْرَةَ. فَفَعَلْتُ. فَلِلْلَكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَلَيْهِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! فَقَالَتْ لَهُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزَّبَيْرِ وَيُهِ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَ، إِنَّهُمْ مُ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ أَلْطَاقَانِ؟. . . فَكَانَ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا وَالإِلَهِ! تِلْكَ شَكَاةُ اللَّهُ عَارُهَا) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ؛ فَاحْذَرُوهُمْ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَوْفَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ، أَمَا وَاللهِ لأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لأُمَّةٌ خَيْرٌ. ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ =

# بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهَلُ الْقُبُورِ

١٤٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ<sup>(١)</sup> فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ! (٢).

بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ \*

١٤٠٩ ـ عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ﴿ إِنَّى اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: لَا تَـقُـومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

# بَابُ تَغَيُّرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُغَبِّدَ الأَوْثَانُ

السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُنْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِي أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِغُرُونِي. قَالَ: فِأَبَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي. قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ. فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ. فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي مَنْ الْمُوبِي فَقَلْكَ: وَاللهِ كَنْ النَّطَاقَيْنِ! أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ! أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ! أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَطَعَامَ أَبِي بَكُو مِنَ الدَّوَابُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَى وَطَعَامَ أَبِي بَكُو مِنَ الدَّوَابُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَلَى اللَّولِ اللهِ عَلَى الْمَالَةُ الْ الْكَذَابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمَبْرُونُ فَلَا إِيَّاهُ وَلَا الْكَذَابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِنَّا وَاللهِ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ.

## بَابُ فِتُنَةِ كَنْزِ الفُرَاتِ\*

الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: (١) عَنْ جَبَلٍ - مِنْ ذَهَبٍ (٢)، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.

#### بَابُ قِتَالِ التُّرُكِ

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ: صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ: صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ<sup>(٣)</sup>. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تُقَاتِلُوا (خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِم).

## بَابُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ \*

السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

#### بَابٌ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ \*

النَّبِيَّ اللَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: لَا تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُبِيٍّ ظَلَيْهِ: فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُدْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ. قَالَ: فَيَقْتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ اللَّهِ : وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِيهِ.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ.

(وَفِي حَدِيثِ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ وَلَيْهُ: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا).

## بَابُ قِتَالِ الْمَيهُودِ

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ<sup>(۱)</sup> وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ<sup>(۲)</sup>.

# بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُّمُّ الْبَيْتَ \*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: (٣)قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ(٤)، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ(٥) يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ (٦٤). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ (٧)، ثُمَّ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ (٧)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَالشَّجَرُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: إِلَّا الْغَرْقَدَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِيَ رِوَايَةٍ: عَبَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ! فَ. . .

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْعَجَبُ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ. وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ ﷺ: قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ.

وَفِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ بَعْثُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ ﴿ يُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ... (٦) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ ﴿ يَنْهُمْ : فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ: فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى.

يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (١).

## بَابُ هَدُمِ الْكَغْبَةِ

الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَّالَهُ بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا).

# بَابٌ مَنْعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا فِي أَيْدِيهِم \*

## بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ

الله عَنْ حُذَيْفَةَ ضَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَالَ حَدِيثَيْنِ، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ إِنَّا: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَاللهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ مَوْقُوفًا: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ. ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ. قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ.

قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثُرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ ذَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ، وَمَا أَظْرَفَهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبْالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ؛ لَئِنْ كَانَ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ مُمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

### بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ اللهِ عَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَ اللهِ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ قُلْتُ: لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

ا ١٤٢١ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: ۚ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

النَّبِيِّ عَلَىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ الْقَالَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْغِلْمَانِ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِیِ عَلَیْ النَّبِیِ عَلَیْ النَّبِیِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ الْغَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ النَّهِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ في بعض طُرق المدينة.

حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ عَيْقِ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ: (١) أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيْهُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: آمَنْتُ بِاللهِ (٢) وَرُسُلِهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَاذَا تَرَى؟ (٣) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ (١٤). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا (رَمْزَةٌ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: زَمْزَمَةٌ \_، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ! وَهُوَ اسْمُهُ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ. وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ عَدَاكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ ﷺ: وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِ اللهِ عَلَى: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ (١)، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ رَهِ اللهُ عَنْ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ (٣).

الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ (٥)، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ (٥)، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ (٢)؛ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ.

## بَابُّ: لَا يَدُخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ

١٤٢٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الدَّجَالُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ النِّي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ (٧)، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خِيَارِ النَّاسِ (٧)، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ﴿ مُمْسُوحُ الْعَينِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ ﷺ حَتَّى يَمُوتَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.
 وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ﷺ: مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا تَهْلِكُوا.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمُ: وَلْيُغَمِّضْ، ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٧) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةِ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءً. فَيَقُولُونَ ! فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ؟ قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ.

حَدِيثَهُ ((). فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ (() فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ (()).

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا (٦)، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، الْمُلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا (٦)، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُحْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ.

#### بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

١٤٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ! فَيَسْتَوِي قَاثِمًا. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتَوْمِنُ بِي؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ.

وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (١)، وَيَفِيضَ الْمَالُ (٢) حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟ (٣).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ،

اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بإضبَعَيْهِ هَكَذَا \_ بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ \_: بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ.

## بَابُ قُرُبِ قِيَامِ السَّاعَةِ\*

المَعْيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي اللهُ عَلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

المُعْرَابِ جُفَاةً عَنْ عَائِشَةً عَلَيْهَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَ ﷺ فَيَشْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَتُتُورَكُنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَافُضُ وَالتَّحَاسُدُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَيَدْعُونَا إِلَى الْمَالِ...

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
 وَسُنَّةٍ نَبِيكُمْ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ? فَسَكَتَ هُنَيْهَةَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ بَيْنَ يَدَيهِ مِن أَزْد شَنُوءَةَ...

# بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا\*

السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فَيْ إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ (١) ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتْبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ، فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَلَا يَطْعَمُهُا.

### بَابٌ: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾

النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ. قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ. قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ. قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالَ: ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ اللهَ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالمُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالمُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَا مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الللهُ مَنْ اللهُ م

### بَابُ فِتُنَةِ النِّسَاءِ\*

النَّبِيِّ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فَيْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِيْ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِئْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْهُ خُلِقَ.

# كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا؟

اللَّهُمَّ الْرُقُ اللَّهُمَّ الْرُوْقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُمَّ الْرُوْقُ اللهُمَّ اللهُمَّ الْرُوْقُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ الل

الله المهلال، ثُمَّ الْهِلَالِ<sup>(٢)</sup>، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ لِكَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ<sup>(٢)</sup>، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.

الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُوفِّي النَّبِيُّ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: تُوفِّي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً. قِيلَ: مَا اصْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَصَحِكَتْ،) قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٌ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللَّهِ: فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَفَاقًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ الْهِلَالِ.

مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرِّ وَلَا صَاعُ حَبِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ عَلَى سُكُرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَر).

١٤٣٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ: لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

## بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

١٤٣٨ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ حَدِيثِ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وأَقْرَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

١٤٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى

وَجِلْدًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ ـ أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ ـ. فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءً، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنُ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَب، وَأَعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْبَقَرُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلِ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَك، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك.

# بَابُ قَوْلِ سَغْدٍ رَبُّ اللَّهُ: مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ \*

بَسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُو، بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُو، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ! خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي عَلَى الإِسْلَامِ! خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيُومِ الَّذِي أَسْلَمَ أَلَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمُ أَوْدُ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ).

## بَابُ مَا يَبْقَى مَعَ الْمَيِّتِ\*

الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ،

بَابُ: لِيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوَقَهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (١). إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ (١).

#### بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ

النّبِيِّ عَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ)، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. وَفِي لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ (مِنْ سَخَطِ اللهِ) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. وَفِي لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ (مِنْ سَخَطِ اللهِ) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَالْمَغْرِبِ.

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

## بَابُ فَضُلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مَا النَّبِيُ ﷺ: مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

# بَابُ فَضْلِ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴾

النّبِيُ عَلَيْهُ النّبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَهُمْ قَالَ)(١): قَالَ النّبِيُ عَلَيْهُمْ الْصُحَابِهِ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأً: ﴿ فَلْ هُو اللهُ أَحَدُ لَكُ اللّمُ اللّهُ الْمُحَدِّ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٤٤٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَجِّنًا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ رَجِلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَلِيثِ أَبِي اللَّارْدَاءِ ﴿ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ : أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: احْشُدُوا؛ فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُرْآنِ. فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَرَأً: ﴿قُلْ هُوَ اللهِ اللهُ المَانَ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿
 اللَّهُ أَحَــ أَنْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.
 اللَّهُ أَحَــ أَنْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأْلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهُ مُعَلَّقًا: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، افْتَتَحَ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ وَمَا يَعْمَلُ النَّبِيُ عَلِيلًا أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ عَلِيلًا أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُك، وَمَا يَحْمِلُك عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ).

# بَابُ فَضُلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثَلِ الأَثْرُجَّةِ: رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا طَيِّب، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ رِوَايَةٍ: وَيَعْمَلُ بِهِ) كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رَيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرَّ.

# بَابٌ فَضُلِ حِفْظِ الْقُرْآنِ \*

اللَّهِ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَمُثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) (١) مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ اللَّهِ شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ.

# بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

#### بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

الْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هو لَيْلَةً يَقْرَأُ...

آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

## بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (١).

١٤٥٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِئْسَ مَا لَأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؟ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

# بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

1808 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِي اللهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَغَنَّى. (وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ).

## بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ

١٤٥٥ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: (٢) يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ!.

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

الْمُزَنِيِّ ظَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ اللهُزَنِيِّ ظَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، فَرَجَّعَ فِيهَا. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، سُورَةَ الْفَتْحِ، فَرَجَّعَ إِبْنُ مُغَفَّلٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَ ﷺ. (فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ، يَحْكِي النَّبِيَ ﷺ. (فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ، قَلَتُ مَرَّاتٍ).

## بَابٌ؛ هَلَ يَقُولُ؛ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟

اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: سَمِعَ النّبِيُّ عَلَيْ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْسِيتُهَا - مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا. (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: تَهَجَّدَ النّبِيُ عَلَيْ وَيَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: تَهَجَّدَ النّبِيُ عَلَيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَصَوْتُ عَبَّادٍ مُعَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَصَوْتُ عَبَادٍ مُنَادًا؟ فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا).

# بَابُ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخَرُفٍ

١٤٥٨ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأُنِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأُنِهَا، وَكِانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأَنِيهَا، وَكِانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَيْدِ مَا فَحِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُتَنِيهَا! فَقَالَ لِي: أَرْسِلْهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْرَأُ. فَقَرَأَ، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَرَأَ، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ قَالَ لِي: اقْرَأُ. فَقَرَأُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ

عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ...

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْهُوْ اَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (١٠).

# بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِهِ\*

١٤٥٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ إِلَى اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبَيِّ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي اللهُ أَمَرَنِي اللهُ أَمْرَنِي اللهِ اللهِ

# بَابُ اسْتِمَاعِ النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ \*

اقْرَأْ عَلَيْ. قَالَ لِي النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْكَ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ - وَفِي رَوَايَةٍ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي -. فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُولَآهِ لَهُ هَذُلَآهِ اللهَ عَلَى هَتُولَآهِ شَهِيدًا ﴾. قَالَ: (٣) حَسْبُكَ الآنَ. فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

# بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

ا 1871 \_ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ مُنْ سُورَةَ لَوْسُهُ سُورَةَ لَوْسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ! قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوسُف، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ! قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِم.

فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخُمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

# بَابُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ

النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كَلَابُيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ. قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي) قَالَ: فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلِكُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَخْتَلِفُوا) (١).

الْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا. قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

## كِتَابُ التَّفْسِيرِ

## سُّورَةُ الْبَقَرَةِ

#### بَابُ: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةً ﴾

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَأَدْخُلُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ وَقَالُوا عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ ، فَبَدَّلُوا ، فَدَخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ .

# بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتُوا اللَّهِ يُوتِ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾

## بَابٌ: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ﴾

1877 \_ (عَـنِ ابْسِنِ عُـمَـرَ ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾، قَالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا)(١).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْهِ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لِلَهِ مَا فِي السَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ لِمَن يَشَاءُ =

# سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

#### بَابُ: ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَّمُتُ ﴾

### بَابُ: ﴿ لَا تَحْسَانَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾

١٤٦٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَلْمُ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ،

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْبِهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَا يُكُلِّفُ﴾.

وَيُمَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى حَيْلِ مَنْ وَ مَدِيرُ ﴾ قال: فَاشْتَدْ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرُّكبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ! كُلُفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّدَة، وَالصَّدَة، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُها. قَال رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلَى مَنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَمَصَيْنًا؟ قَال رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَنَا، عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. قَالَمْ وَمُلَكِكِيهِ وَيُشُهِدٍ وَيُشُهِدٍ وَيُسُلِهِ فَي إِثْرِهَا: ﴿ وَمَاكَا اللهُ عَنَا اللهُ عَمْلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، وَكَالُوا سَمِنَا وَلَهُ مَنْ مَنْ وَلَا يَعْرَفُ وَلَكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، وَكَالُوا سَمِنَا وَلَهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَغْرَكُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ الآية .

1879 ـ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ ﷺ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ ﷺ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ وَفِرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ وَلَهِ فِي اللّهُ مَا أَوْتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَافِ أَنْ قَلْ اللّهُ مِيثَقَ وَلَهُ إِلَيْهِ بِمَا أَوْتُوا مِنْ كِتُمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَافِ أَنْ قَلْ اللّهُ مِيثَقَ وَلَاهِ وَالْمَالُولُهُ وَلَاهِ مَا لَهُ مُ يَعْفُولُهُ وَا لَا لَهُ مَا لَوْ اللّهُ مَا لَهُ لَلْ اللّهُ يَعْمُولُوا مِنْ كِنْ مَلُوا فَا لَهُ مَالُولُهُ.

### سُورَةُ النِّسَاءِ

## بَابُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِ ﴾

﴿ ١٤٧٠ ـ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللهِ اللهُ ا

وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِنْتُمْ أَلَا لُقُسِطُوا فِي الْيَنَهَى فَانكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَآ ﴿ () . قَالَاتُ اللهُ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَرَعْبَوْنَ أَن تَنكِمُومُ مُنَ ﴾ يَعْنِي هِي رَغْبَةُ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَرَعْبَوْنَ أَن تَنكِمُومُ مُنَ ﴾ يَعْنِي هِي رَغْبَةُ أَحْدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنَهُوا أَحْدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ؛ مِنْ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مِوايَةٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَلْهُ وَكَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنّ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنَ لَهُا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ لِهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ يَعْمُ أَلًا لُهُ لِيَقِيمُ أَلًا لَهُ مُسِكُمُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ يَعْمُ أَلَا لَائَكُونَ ﴾ .

## بَابُ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُونِ ﴾

العَلا \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الْمَعْمُونِ ﴾ أَنَّهَا نَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا ، وَمَن كَانَ فَقِيرًا ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ .

بَابُ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُمْهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾

١٤٧٢ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَهِهُ: ﴿ فَمَا لَكُو فِى ٱلْنُكِفِقِينَ فِتَتَيِّنِ ﴾: رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أُحُدٍ، وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فَرِيقٌ يَقُولُ: لَا. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُو فِى ٱلْنُكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾.

بَابٌ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴾

18۷۳ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّهُ ﴾، هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَلِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا.

شَـيْءٌ. وَفِـي رِوَايَـةٍ: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾، هَــذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.

بَابُ: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾

1878 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ ، أَلَسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ : تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ . قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ السَّلَامُ ﴾ .

### بَابٌ: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَهُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾

1800 - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّا: ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِمْرَاهُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا (١٠) ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، (ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ) . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ . (وَفِي رِوَايَةٍ: يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ: كَبَرًا أَوْ غَيْرَهُ . . . ، قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا) .

### سُّورَةُ الْمَائِدَةِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

١٤٧٦ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ.

لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمُ وَالْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

# سُورَةُ الأَنْعَامِ

#### بَابُ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾

الآية عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: ﴿ يَبُنَى لَا نَتْمِكِ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ ﴾ .

# سُّورَةُ الأَنْفَالِ

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾

التَّوْبَةِ. قَالَ: التَّوْبَةُ؟ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتَّى التَّوْبَةِ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية

1879 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَسَنَ نَرَ لَسَتْ : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ فَانَتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية .

## سُورَةُ هُودٍ

## بَابُ قَولِهِ: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾

١٤٨٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

### سُّورَةُ الإسْرَاءِ

بَابُ: ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾

١٤٨١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ، فَأَسْلَمَ الْجِنُّ ، وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ .

# بَابُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ﴾

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ عَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ: مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ عَلَى فَلَمْ يَرُدَّ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالُوا: سَلُوهُ. فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ عَلَى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ مِنْ الْمِرْدُ وَيَ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا فَلِيلًا فَلَهُ وَمَا أُولِي وَمَا أُولِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلَا فَالَا فَعُلُونَ عَنِ الرَّوجَ قُلُ الرَّيْحُ مِنْ أَصْرِ رَقِى وَمَا أُوتِيتُكُونَكُ عَنِ الرَّوجَ قُلُ الرَّهُ عَلَى الْتَعْلِيلِهُ مِنْ اللهِ فَلَا اللهُ عَنِ الرَّفِحُ فَلَى اللهِ فَلَا عَلَى اللهِ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلِيلًا فَلَا لَهُ فَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَلَوْلُولُولُولُولَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَا لَا فَلَا عَلَى الللّهِ فَلَا لَا لَهُ فَي اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا فَا فَا فَا لَا فَلَا فَلَا اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا فَلَا لَا لَوْلِهُ فَلَا اللّهِ فَلَا لَهُ فَلَا فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا فَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَاللّهُ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَاللّهُ فَلَا لَا لَا لَا لَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي الله اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

## بَابٌ: ﴿ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

المُكْنِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَيْ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْهُرُ بِصَكَانِكَ وَلَا تَخْافِتُ بِهَا ﴾، قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَيْ مُخْتَفٍ بِمَكَّةً، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَيْ : ﴿ وَلَا جَمْهُرْ بِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَيْ : ﴿ وَلَا جَمْهُرْ بِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسُمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ، ﴿ وَلَا تَخْلُفَ بَهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ، فَلَا تُسْمِعُهُمْ، ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ .

١٤٨٤ \_ عَـنْ عَـائِـشَـةَ ﴿ وَلَا تَجَهُرَ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَعَافِتُ بِهَا ﴾: أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

#### سُورَةُ الْكَهْفِ

بَابُ: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَنَطَتُ أَعْمَلُهُمْ ﴾

1800 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَقَالَ: اللهَ عَنْهُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴾.

#### سُّورَةُ مَرْيَمَ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾

١٤٨٦ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ (١)، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ! فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ)، ثُمَّ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ.

يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعُمْ، هَذَا الْمَوْتُ. (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ)، فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّائِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ (١). ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنذِرْهُرْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ فَخِيَ مَوْتَ أَلَا مُوْتَ ( أَنْ اللَّانْيَا ﴿ وَأَنذِرْهُرْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْ فَخِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ...، وَفِيهِ: فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾

الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: وَإِنِّي بِمُحَمَّدٍ. قَالَ: قُلْتُ: لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: وَإِنِّي لِمُحَمَّدٍ. قَالَ: وَإِنِّي لَمُعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَالَ: فَنَرَلَتْ: ﴿ أَفَرَيَتُ اللّٰهِ مَا لَيُولُ وَلَدًا ﴿ أَفَرَيْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّا اللّٰ وَنَهُدُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرْدًا ﴾.

## سُّورَةُ الْحَجِّ

بَابُ: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمٌّ ﴾

١٤٨٨ \_ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ ظَيْهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ هَلَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَعُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فِيمًا هُوَ فِيهِ.

بَدْرٍ: حَمْزَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ.

(وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَالَتُهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

## سُّورَةُ النُّورِ

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُزَّ ﴾ الآية

١٤٨٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِينًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَج وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْش، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَج، فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم،

فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ -، فَوَطِئ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْن سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا، لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهُم نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلُّتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ! أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ: الْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ! هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟ (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ. فَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ

فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ! فَرَجَعْتُ). قَالَتْ: فَبِتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ؛ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ! حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ .. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ \_، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي \_. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ (قَبْلَ ذَلِكَ) رَجُلًا

صَالِحًا، وَلَكِن احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ! وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ يَقْتَتِلُوا \_، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْم قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ! قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ! قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: (وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللهَ، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُ!) إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ـ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ \_ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ \_ وَاللهُ يَعْلَمُ أُنِّي بَرِيئَةٌ \_ لَتُصَدِّقُنِّي! وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللهُ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، وَلأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْم شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ! (احْمَدِي اللهَ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَبْشرِي \_؛ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ. فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بُالْإِنْكِ عُصْبَةً مِنكُرُ ﴾ الآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ اللَّهِ مِنْهُ مِنْ مُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ \_: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْتًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ تَحِيدُ ﴾(١)، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشُ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ.

مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطًّا قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَائِشَةَ عَلَيْنَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَغَطَّيْتُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَغَطَّيْتُهَا الْحُمَّى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ. قَالَ: فَلَعَلَ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّتُ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ).

## سُّورَةُ الْفُرُقَانِ

**بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ \*

#### شُورَةُ السَّجْدَةِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

العَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ، ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمُ مِن قُرَّةً أَعَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

## سُورَةُ الأَحْزَابِ

بَابٌ قولِهِ: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ \*

العَمَا \_ عَنْ عَائِشَةَ رَا اللهُ اللهُ ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَاِذْ وَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾، قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

#### **سُورَةُ ﴿**يِسَ﴾

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾

الشَّمْسُ: أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ الشَّمْسُ: أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ، فَيُؤْذَنَ لَهَا، (وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا)، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِعْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّتُسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّتُسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّتُسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا فَلِكُ فَوْلُهُ مَا لَهُ اللّهُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّتُسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا اللّهُ مَنْ مَعْرِبِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّتُسُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

# سُّورَةُ الزُّمَرِ

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

الأحبارِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ مَوَاتِ عَلَى اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ -، فَيَقُولُ: أَنَا إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ -، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَجُّبًا وَ - الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَجُّبًا وَ - الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى أَرَالُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ أَسْبَحَنَهُ وَوَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ أَسْبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

## سُورَةُ فُصِّلَتُ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ الآية

1490 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيًّانِ وَثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيًّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ قُرَشِيًّانِ وَثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيًّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا؛ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَلَا جُلُودُكُمْ وَلا جُلَا عَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا وَقَالَ اللهُ عَلَيْ وَمَا كُنتُمْ مَنْ فَعَلَا وَلا يَسْمَعُ إِذَا جُهُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُ فَقُهُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلَاكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُ وَلَا عُنْ وَلا عُلَا عُلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلا جُلُودُ اللهُ وَلَا عُلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْتُ عَلَا اللهُ عُلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

## سُّورَةُ الدُّخَانِ

بَابُ: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾

١٤٩٦ - عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ، فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ اللهَ وَمَنْ كَهْيَعُةِ الرُّكَامِ. فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَغَضِبَ، الْمُؤْمِنَ كَهَيْعُةِ الرُّكَامِ. فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: الله أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ. فَإِنَّ الله قَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا أَنْ مِنَ اللهُ كَلِيمَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ قَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ النَّيْ عَلَيْهِ مُ النَّيْ يُعِلِمُ وَلَا اللهُ مَا الْمَيْتَةُ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا فَذَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِمُ النَّيْعِ يُوسُفَ. اللهُ مَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِمُ النَّيْعِ يُوسُفَ. اللهُ مَا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا فَذَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِمُ النَّيْكُونِ فِيهَا، وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا فَذَعَا عَلَيْهِمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا مُحَمَّدُ اللهُ مَا وَالْعُولَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْتَةِ الدُّجَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفَيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهُ مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيْتَةِ الدُّجَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفَيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْمُ

جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا؛ فَادْعُ الله - وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيء! اسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيء! فَاسْتَسْقَى؛ فَسُقُوا -. فَقَرَأً: ﴿فَارَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَآبِدُونَ ﴾، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ - أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ؟ فَذَلِكَ قَوْلُهُ أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ؟ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ بَدْرٍ، وَ﴿لِزَامًا ﴾ (يَوْمَ بَدْرٍ). (وَفِي رَوَايَةٍ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ وَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ النَّاسُ حَوْلَهُمْ).

## بَابُ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾

اللَّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ، وَالدُّخَانُ (١).

# سُّورَةُ الأَحْقَافِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ \*

١٤٩٨ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَ الله وَحَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: البْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: البْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمِ وَلَا رَوْثٍ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا فَرَغَ جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟) قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَهِ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَكَنْذِيقَنَّهُم مِن حَدِيثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَهِ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَكَنْذِيقَنَّهُم مِن حَدِيثِ أَبْقَالُ اللَّذَيْنَ وَالرَّومُ، وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّخَانُ ـ شُعْبَةُ الشَّاكُ ـ .

أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ (نَصِيبِينَ ـ وَنِعْمَ الْجِنُّ ـ)، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمًا (١).

#### سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

## بَابٌ: ﴿لَا نَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ

1899 - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَنَّ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، (فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ) (٣). فَأَتَاهُ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرُّ! كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (١٠). فَأَتَى الرَّجُلُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَاتَ فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ! فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، بِهَا قَوْمٌ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمَبْتُ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ! فَقَالَ: أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الرَّادَ، فَعَلَنَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا وَكُلُّ مَعْمُ فَكُلُ مَطْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ ﷺ: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ. بَعْرَةٍ عَلَقْ لِدَوَابِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَلَا الشَّعْبِيُّ: وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَوْرِيرَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَسَأَلَ النَّبِيُ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا شَأْنُ قَابِتٍ؟ اشْتَكَى؟
 قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَادِي، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

## شُورَةُ الْقَمَرِ

بَابٌ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

١٥٠٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ:
 فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾.

## سُّورَةُ الْجنِّ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ ﴾

طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا وَلَيْكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاصْرِبُوا الشَّهُبُ! قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاصْرِبُوا مَسَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو بِنَحْلَةَ اللَّذِي عَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو بِنَحْلَةَ اللَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ عَلَم لِلْكَ عِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَا شِعْنَا قُومَانًا فَهُوا اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّيْ عَنَا قُومَانًا عَبَا لَيْ اللَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَقُلُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَقُلُ الْحِنَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَقُلُ الْجِنِ ﴾ . وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَعِمَا قُومُ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

١٥٠٢ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الحِنِّ وَمَا رَآهُمْ.

مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ \_ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ ظَيْهُ \_ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

#### سُّورَةُ الْقِيَامَةِ

### بَابُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ السَانَكَ ﴾

قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - وَفِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَخْشَى أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ -، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ : ﴿لَا ثَحَرِّكُ مِنَ السَّنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْءَانَهُ ﴾، قَالَ: جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَا عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ: فَكَانَ مَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ لَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبِينَهُ عَلَى لِسَانِكَ. النَّيِ ﷺ كَمَا أَقْرَأُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

#### سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

### بَابُ: ﴿ يُومَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾

١٥٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِينَ ﴾، قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

### سُّورَةُ الانْشِقَاقِ

#### بَابُ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

١٥٠٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَفِّجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ. تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ \_ أُولَيْسَ يَقُولُ اللهُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ \_ أُولَيْسَ يَقُولُ اللهُ

تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عُذِّبَ.

## سُورَةُ الشَّمُسِ

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ ٱشْقَلْهَا ﴾ \*

١٥٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُ اللهِ عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذِ النَّبَعَثَ اَشْقَلْهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا النَّاقَةَ، وَالَّذِي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذِ النَّعَثَ اَشْقَلْهَا ﴾ انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ. وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ! ثُمَّ وَعَظَهُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ! ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ (وَفِي فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ (وَفِي زَوَايَةٍ: نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ).

# سُّورَةُ اللَّيْلِ

#### بَابٌ: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكُرَ وَٱلْأُنثَى ﴾

١٥٠٧ ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّنَا. قَالَ: فَطَلَبَهُمْ أَحْفَظُ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَلَيْتِلِ إِنَا يَعْشَىٰ ﴾؟ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى أَنْ أَقْرَأً: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللهِ لَا أَتَابِعُهُمْ. (وَفِي وَهَوُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأً: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللهُ لَا أَتَابِعُهُمْ. (وَفِي وَهَوُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأً: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَاللهُ لَا أَتَابِعُهُمْ. (وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَدِمْتُ الشَّأَمَ، فَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِي جَلِيسًا صَالِحًا. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخُ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَلِيسًا صَالِحًا. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخُ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَلِيسًا صَالِحًا . فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخُ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَلِيسًا صَالِحًا . فَأَنْ اللهُ أَنْ يُيسِرَ كَعْتَيْنِ، قُلْتُ: وَنُ اللهَ أَنْ يُيسَرَ

قَالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ، وَالْوِسَادِ، وَالْمِطْهَرَةِ؟ وَفِيكُم الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ -، أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ -، أَولَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِ ﷺ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ يَقْرَأُ. . . وَفِي رَوَايَةٍ: صَاحِبُ السِّرِ - يَعْنِي حُذَيْفَةَ - الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ - يَعْنِي عَمَّارًا - وَصَاحِبُ السِّوَاكِ، وَالْوسَادِ، أَوِ السِّرَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ. . .).

### سُّورَةُ الضُّحَى

#### بَابٌ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

١٥٠٨ ـ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللهِ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ قُرَيْشٍ) فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ! لِنَّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ؛ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ! فِنَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### سُّورَةِ الْكَوْثَرِ

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾

١٥٠٩ ـ (عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا وَسُئِلَتْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ.
 ٱلْكَوْنَرَ﴾، قَالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُكُمْ ﷺ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَالشُّحَنِ﴾.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَنْزِلَتْ عَلَيْ آنِفًا مُسُورَةً. فَقَرَأَ: ﴿ بِشِيهِ اللّهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيدِ. إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرَ ۞ مُسُورَةً. فَقَرَأَ: ﴿ بِشِيهِ اللّهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيدِ. إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ ۞ أَنْمَ الْحَوْنَ مَا الْكُونَرُ ؟ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

انتهى القسم الأول من الجمع بين الصحيحين، وهو المتفق عليه وملحقاته ويليه القسم الثاني: مفردات البخاري وقد تم الفراغ منه مساء يوم الضعيس من شهر رجب العوافق ١٤١٣/٧/١٤ في الساعة الثانية عشرة والربع ليلًا، وتم تبييضه ومراجعته مساء الضعيس العوافق ١٤١٧/١/١٨ والصعد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله اليحيى

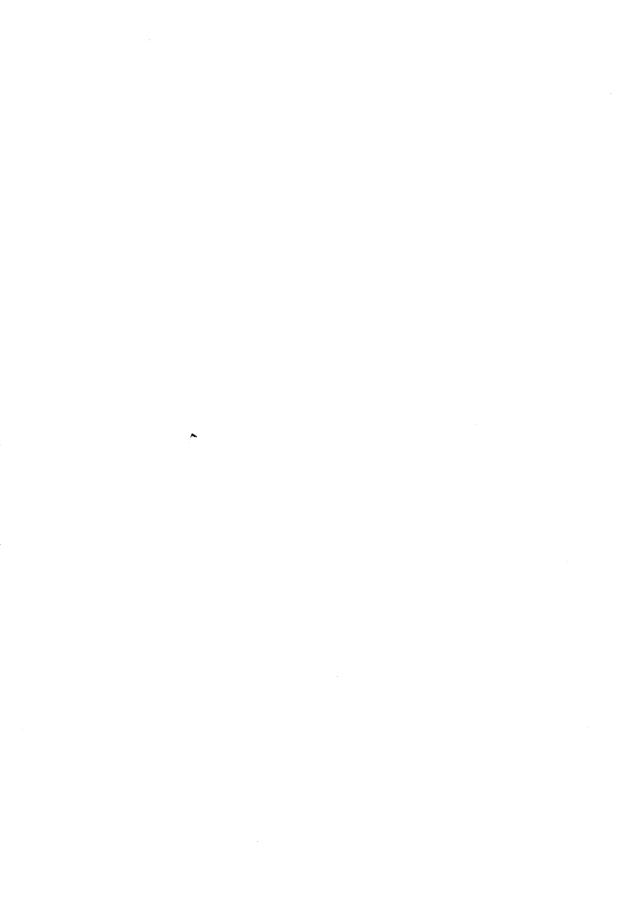